



مَـلِكِ بدون ألف



إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتَهُمُ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ ۚ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمْ فِي طُغَيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أَوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلضَّلَالَةُ بِاللهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَدَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

الذرتهم فشام: وجهان: الإدخال مع الثانية، وهو المقدم وهو المقدم عالدرتهم تالدخال مع

فرادهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

يُكُدِّ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

السُّعَهاءُ هشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية المصحف س آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١١٠ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ لَصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ واْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالْسَمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ (3)

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَيْبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِي تُنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنِهُنَّ سَبْعَ سَمَنَوَ تَإِوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



الدِماءَ مشام وقفاً: نلائة أوجه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلآءِ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الله عَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدُمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (0) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقِّينَ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ رَهُوا لَنُوَّابُ الرَّحِيمُ ٧٣٠

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَنَبَى إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٠٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ } وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ هَا أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللّل يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوالْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (١٠)



أَتَّخَذُهُمُ إدغام الذال إدغام الذال

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَ إِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله حَمَّى وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٥٠ أَمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ اللَّهُ مَا ظُلِمُونَ (٧)

بالتاء بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء



قيل مشام: شمام كسرة القاف الضم

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغُتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ حُلُواْ وَأَشْرَبُوا مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ اللَّهِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيُصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ اللَّ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَّةَ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لِنَا رَبُّكُ يُبَيِّن لِّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

هر فرقًا ابدال الواو معاد

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرِ تَشَنِّبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ مَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةً فِيهَأْقَ الْوَا ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبُحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّه فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

الماء هشام وقفاً: خمسة أوجه



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهُ وَقَالُوا لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَىٰ مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِهُ مُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنشُم مُّعْرِضُور ﴾

أَ تَخَدَثُمُ إدغام الذال إذااء وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلا مِ تَقْلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ أُولَتهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواً ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَّهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكُبَرۡتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا نَقَنُٰلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ عَلَى لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُّلُهُ رُونَ

تَفَدُوهُم فتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف

جا ء كُمْ ابن ذكوان: إمالة فتحة حاة هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَد جُّاءَكُم مشام: ادغام الدال في الجيم

وَلَقَدَ جِماءَكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

التخذيم التخذيم إدغام الذال في الناء

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِشْكَمَا أَشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِّهُ فَبَاء و بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَاتُ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّلُورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُونَ مُ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ الله

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِيكَ تِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُمْلُ فَإِنَ ٱللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَنتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ 📆 أُوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَمِيكَنْمِيلُ زاد همزة مكسورة ويا، قبل اللام (مع الله)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَلَكِكِنِ كسر النون مخففة الشَّكِطِينُ ضم النون

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَانهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن زَّبِّكُمْ وَأُللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ السا

م النون ضم النون الأولى وكسر

فَقَد ضَّلً إدغام الدال شِخ الضاد

قَالُوا

فَيَكُونَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِنَابِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعْ عَلِيمٌ اللَّهُ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ١١٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلا وَتِهِ ۚ أُولَتِ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُر بِهِ ۗ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعُ رَبُّهُ, بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُجُودِ اللهُ عَالَ إِبْرَهِ عُرُرِبِ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمتِّعُهُ, قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ (١٦١)

ابن ذكوان: المالة فتحة المبدء والألف المبدء والألف مشام: فتح المبدء فتح المبدء فتح المبدء فتح المبدء فتح المبدء فتح المباء فتح المباء فتح المباء فتح المباء فتح المباء فتح المباء المباء فتح المباء المباء فتح المباء المباء فتح المباء فتح المباء المباء فتح المباء فتح المباء فتح المباء فتح المباء المباء فتح المباء فتح

\$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1] \$ [1]

و إذ جعلنا مشام: إدغام الذال في الجيم

وَاتَّخَذُواْ فتح الخاء بَيْتِي

فَأُمْتِعُهُو إسكان الميم وتخفيف التاء

ابن ذكوان ۲. کهشام (كل المواضع)

مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِعُم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ

إبراهام عشام: فتح الهاء ثم ألف ابن ذكوان وجهان: ١.كعفص ٢.كهشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّهَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا اللَّهِ وَمُا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نُوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنبِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ ١٣ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَادَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَنَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُوك (الله)

عانتم مشام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل عانتم ۲. الإدخال مع التحقيق



اللُّهُ مُ اللُّهُ مَا أَلُكُ مَنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّمُهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلِهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَحِيمٌ اللَّهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَعُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ الس وَلَيِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلَّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُم أَ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جِهَا وَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

تَعْمَلُونَ بالناء بدل

آء كوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُولَّنها فتح اللام وألف بعدها بدل الباء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِّمَا فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلِلَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرْجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ كَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٥)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُل أَحْيَآهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٩٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّكُ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فَوَنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ اللهُ كُور إِلَهُ وُرَحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرُّهُ وَا مِنَّاكُذَالِكَ يُريهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١٧١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مَّبِينُ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ (١١)

ترکی بالتاء بدل الیاء

يرون ضم الباء

إذ تبراً هشام: إدغام الذال مخالناء قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

ءَابَآءَنَأُ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُوكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمْ أَبُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ أَلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُٰا ٱلطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزُلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

فَمَنُ اَضَطُرَ بضم النون وصلاً

أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ

بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ السَّ

البر ضم الراء ولككن تخفيف النون وكسرها وصلا

اللُّهُ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْتِيكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبِ وَٱلْمُتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٓ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَى فَكُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيتُ ﴿ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً \* يَتَأُولِ الْأَلْبَالِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعُهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (١٨١) فِدْيةُ ابن ذكوان: ضم النا، بلا تلوين طعام

مسككين فتح الميم والسين وألف بعدها وفتح

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَةُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَهُ أُو أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةً مِّنَّ أَتِ امِ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيثُ أُجِيثُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَلَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَحْجِرُثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ الْكَنْ اللهُ عُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَالَيْهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمُنُوتَ مِن ظُهُورِهِ اوَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّعَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوبَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَنْ مَدُوا إِلَى اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعَنَّدِينَ اللَّهُ

اُلْبِيكُوتَ كسر الباء (فِ الموضعين)

وكككِن تخفيف النون مكسورة كأل أ

البر البر

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهَوْأُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱسْنَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُأْمُولُ لَحُرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهَ لَكُةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَن مُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ وَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم اللَّهُ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكُرُوَّ دُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَى ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَّبِّكُمْ فَاإِذَآ أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلضَّ اَلِينَ ﴿ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ إِكْرَأُ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعَولُ رَبِّنَا ءَانِنَافِ ٱلدُّنيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ فَيَ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنا آءَ النَّافِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ (00) (4);44 (4)

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يُوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَىُّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ أُتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَكِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

قيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاءَ تُكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ترجع فتع الناء

فتح التاء وكسر الجيم وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رُبُّحِعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَـلْ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ النَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئلَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغَيْنَا بِيْنَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ أَءُوَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهِ " أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرَادًا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ مِد

جاء ته ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَاللَّهُ يُعَلُّمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعَلُّمُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِينَهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكَمِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُوَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله



سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكُمَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُو كُلُمَةً مُؤْمِنَ خُورً مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٣) نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١١١)

للايؤاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغُوفِ آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (٢٥٠) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ (٢٧) وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَهُ أَنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَالَّ فَإِمْسَاكُ مِمْ مُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣)

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَيِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللهِ ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لَوْلُودِ لَهُ رِنْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسترضِعُوٓا أَوْلَدَكُر فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُم إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا

فَقَدظَّلَمَ إدغام الدال إدغام الدال

> هُرُوًا إبدال الواو ممزة



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الآكُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ (٣٠٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِع قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الساكُ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ اللَّهُ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَصَٰلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣٠)

قدره و مشام: إسكان الدال (الموضعين)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِيِينَ اللهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي أَنفُسهر مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُا بِٱلْمَعُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَكُمْ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلْكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (اللهُ) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُۥلَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرَّجَعُونَ (10)



فيضعفه، حدف الألف وتشديد العن

وَيَبْضُطُ

وجهان ۱. بالسين وهو المقدم ۲. بالصاد

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا ثُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوُا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ (١١٠) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱلَّجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن زَبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٨)

وزاده، ابن ذكوان وجهان ١٠ الفتح ومو المقدم ٢٠ إمالة فتحة الزاي والالف

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً إِيكِهِ ءَفَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ مُهُو وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّوكَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ (اللهُ عَلَيْتُ مُعَ ٱلصَّابِينَ (اللهُ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ آفُرِغُ عَلَيْنَاصَكُبُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ نَفِرِينَ (١٥٠) فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ أَنَّ تِلْكَ ءَايَكَ مُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٥)



بين ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْ مُنْ مُلَّهُ مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكُن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشُفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١٠ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَدَتَبَيَنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَهَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الله

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَوۡلِكَآ وَمُهُمُ ٱلطَّلۡعُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِي حَلَّجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمَ مُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِم فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠٠) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي، هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بِعَثَهُ وَقَالَ كَمْ لِبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِأْتَةَ عَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةَ لِلنَّاسِ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٥٠ تَبَيِّنَ الْهُ الْمُ

إِبْرَاهَلَمُ إِبْرَاهَلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف وجهان: المحفض وهو المقدم ۲. كهشام (كل المواضع)

> لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

لِبِثْتُ إدغام الثاء في الناء

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء ابن ذكوان وجهان ا، كحفص ۲. كهشام

رضي في يضيعف حذف الألف وتشديد العين

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرتِهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ المال الله قُولُ مُعْرُوفُ وَمُغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لِيَا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ,كُمثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (17)

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَاللَّهُ بِمَاتَعُملُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِيَّةٌ شُعَفَاءً فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدُ وَٱعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَكِمِيدً الله الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلَّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الك يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءَ ۚ وَمَن نُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١)

فَنْعِمَا فتح النون فتح النون بينيا الإنزيا الإنزيا الإنزيا الإنزيا

وَمَآ أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرَّتُم مِن نَكْذِرِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ,وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ ﴿ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِنَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ اللَّهِ مِن أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَايستطيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَالُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواَ ۗ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَيِّهِ عَ فَأَننَهَى فَلَهُ مَا سَكَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٥٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ كَا فَإِن لَمْ تَفْعَكُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَوَاتَقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ فَأَن كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

جاء هو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تَصَّدَّقُواُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ وَإِلْهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهِ عَدُيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُدَآءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُوٓاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسُطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَا بُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِنْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ الإِحْمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

تِجَكرَةُ حَاضِرَةُ مَاضِرَةُ



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ أَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاشِمٌ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨٨ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مِن زَبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِ كَينِهِ وَكُنُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ٤ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ } وَقَالُوا سَعِمْنَا وأَطَعْنَ أَغُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٥٥) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أَنَّارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ عَنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينِ الْلَهِ



التوريكة ابن ذكوان : إمالة فتحة الراء والألف

دشاع وقفاً: خمسة أوجه

واللّه الرَّحْمَزُ الرِّحِيهِ الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْمُ اللَّهُ لَا أَلِكَ ٱلْكِئْبُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُّقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَنِيزُ ذُو اَنْفِقَامِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُكُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْب وَأُخُرُ مُتَشَيبِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ٥ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِرَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٧ رَبِّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كَا رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلتَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٱوْلِلْاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَيْهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ السَّحَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُّ وَبِنْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَيْتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَىرِ الله أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَ قُلْ أَوْنَيِتُكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ بُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْمِسْبَادِ



أَوْنِيِتُكُم هشام وجهان المالاخلا

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.کحفص

عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّ ٱلصَّعِرِينَ وَٱلصَّعِدِقِينَ وَٱلْقَعَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ (٧٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّم وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَصِرِينَ اللهِ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَلْنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا

المنيت اسكان الباء المنيت اسكان الباء

أَلْرَتُرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكًى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٢٦) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ رَبِّوعَنَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْتَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمَّن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاه وَتُعِيزُ مَن تَشَاآً أُبِيكِ كَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) قُلَّ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ قَدِيلُ (١)

عمران ابن ذكوان وجهان: الراء والألف، وهو المقدم الراء وتتحة الراء والألف،

(C)

وضعت إسكان العين وضم الناء

وكفكها

زرياء همزة مضمومة مع المد المتصل (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲. فتح

يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَوَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ قُلُ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِيَّةً أَبِعَثُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ الْآ ﴾ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلُهَا زَّكُرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكُرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٧٧)

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَبًّا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (١) فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكُةُ وَهُوقَايِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِيْدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمُزُّ أَوَأَذَكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِبْحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّ وَالْإِفَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمْرَيُهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يُكُرِّيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (0)

مدرة مصمومة مع المد المنصل البد دكوان: ابن ذكوان: امراء والآلف الملا خلاف

> **إِنَّ** كسر الهمز

ينشاع هشام وقفاً: خمسة أوجه

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلاً وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرَّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلَّإِنِجِيلَ ﴿ اللَّهِ الْمِيلَ اللَّهُ الم وَرَسُولًا إِلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ مِلَ أَنِي قَدْجِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن زَبِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّن ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبَّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (0)

رَبِّنَآءَ امَنَابِمَآ أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنْهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠ إِنَ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمُثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١٠٥ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّك فَلا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لُ فَنَجْعَ لَقَ نَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ (١١)

فنوفيهم بالنون بدل

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّا لَلَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآعٍ بَيْنَ نَاوَ بَيْنَ كُرُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِيلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ المَالَنَةُ مَتَوُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَآبِهَ أَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ١٠ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكَفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمَ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَكُمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَابِفَةٌ مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُوا بِٱلَّذِيَّ أَيْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٣ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْإِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَآ جُوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَّرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْمِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُرُ



مشام (الموضعين) وجهان: ۱. بكسرالهاء دون صلة وهو المقدم ب المن دكوان: ما المن دكوان: المن دكوان: المن دكوان: المن والألف المن والمن والألف المن والمن و

تبغون بالناء بدل الياء

قررو ر ترجعون بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَ نِهِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّيبِيِّنَ أَرْبَا أَبَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّاجَاءً كُمُّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنصُرُنَّهُ مُقَالَ ءَأُقَرَرَتُ مُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيُّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تُولِّي بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ (١٠) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (١٦)

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقَبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَا ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ آنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ عَأُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ١٠

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> مِّلُ عُ مشام وقفاً:

(400) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (4) (4)

التوريكة بالتوريكة ابن دكوان : إمالة فتحة الراء والالف

محج كم المحج في المحاء المحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُثُونِ فَوَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَتِهِ يِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلُهُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتُّم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَكَلَكُو نَهْتَدُونَ الله وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةُ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهُ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٧٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١٠٠٠

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع فتع التاء وكسر الجيم

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَايِلُوكُمُ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَاينصرُون الله ضُربَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰ إِلَكَ بِمَا عَصُوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ فَكَن يَكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ

(400) (400) (400) (400)

تفعلوا بالتاء بدل ألياء بالتاء بدل بالتاء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدّ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الله هَنَأَنتُمْ أَوُلآء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِنَّ الصَّدُودِ (الله إِن تَمْسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ

إِذَ تُعُولُ هشام: إدغام الذال في الذال

مُنزَّلِينَ فتح النون وتشديد الزاي

مسومين مسومين فتع الواو

مضعفة حدف الألف وتشديد

إِذْ هَمَّت ظَابِّهُ تَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمْ أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الس إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِّنَ ٱلْمَلْتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَبِ زِٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِمِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآيِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السلام والله مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُضِعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله





وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ (اللَّا) أَمَّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَا لُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ السَّ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أَوْسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردّ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَأْ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ السُّلُ وَكَأَيِّن مِن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ

يُرِد ثُواب إدغام الدال في الثاء ( الموضعين )

مشام (الموضعين) وجهان: ١.كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢.بالصلة

ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ اللَّهُ مُولَىٰ كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ ١٠٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ مِكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآأَرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّني اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ۖ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٢) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُورُنَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْلَبَكُمْ عَمَّا بِغَدِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (10)

الرُّعُبُ ضم العين وُلُقُدُ صَدُفَكُمُ مَشَدُقَكُمُ فشام: إدغام الدال

> إذ تحسونهم مشام: ادغام الذال خالتاء

إذ تصعدون مشام: إدغام الذال عدالتاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ ٱلْفَيِّر أَمَنَّةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ الْحَالِمُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُل لَوْكُنكُم فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ " وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنَّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُومِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيى - وَيُمِيثُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

جرو کم محون بالتاء بدل

يُغَلَّ ضم الياء فتح الغين

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ الْمُ اللَّهِ عَلَاحُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكِّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِٱلْأَمْرِفَاإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَّعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ، وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاً قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٥٥) وقيل مشام: إشمام كسرة الفاف الضم

مَا قُيِّلُواْ مشام: تشديد الناء

کسائی هشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲.بالیاء

ه م قَتِّلُواْ نشدید الناء

قد جَمعُوا مشام: إدغام الدال شجالجيم

ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعُلُمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَّبَعَنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَأَلِلَهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ ١٧ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادْرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُحُ صَلِهِ قِينَ اللَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُواتَّا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَتِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ع كِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ كَاللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ (٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ اللَّهِ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللّ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّوَّمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا أَنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِمِمْ إِنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ لِيزْدَادُوٓ ا إِنْ مَأْ وَ لَكُمْ عَذَابُ مُ هِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ أَلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مِلْ هُوَ شَرُّ لَكُمُّ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

دشاع وفقاً: مشام وفقاً: خمسة أوجه لقد مشام: ادغام الدال قد المسين علم الدال الدغام الدال الدغام الدغام الدغام الدال ا

فك جاء كُمُّ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> وژه ښ ښ ښ ^ •

**وَ بِالرَّبُرِ** بزیادة باء

وَبِالْكِكتَابِ مشام: بزيادة باء

لَّقَدُسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآ هُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللهُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُرْتِ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِا لَأُمُورِ (١٨١)

بحسبان بالياء بدل التاء

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ مِثَنَّا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨) إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَابِنطِلًا سُبْحَننك فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ (اللهُ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَانَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١) وَقُتِّلُواْ تشدید النا،

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّن كُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أَنْنَيْ بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوَابًامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ مُصَّنُ التَّوَابِ (١٥٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠٠ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ١٠٠٠ وَإِنَّامِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## بِسْمِ إِللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْمَةِ وَالرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِّن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَيْ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالْهُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُواُ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِ مِنْ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكَ أَمْرِيكًا اللهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللهُ لَكُرُ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُتْ فَوْلًا مَّعُرُفَا ۞ وَٱبْلَوْا ٱلْيَنَكَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُ كُلُّ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا

وروی بهتا المهرزا م

تَسَّاءَ لُونَ تشدید السین

قِيكمًا

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكُ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهِ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْ فَسَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَندِ كُمِّ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِنَّهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُ مِنهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِّ ءَابَآ قُكُمۡ وَأَبْنَآ قُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمْ نَفْعَأَفَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وكسيُصْلُوْنَ

يوصي فتح الصاد وإبدال الياء



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَ حِدِ مِنْهُ مَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُوا الصَّثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ الله وَمُن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُلْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ

نَدُّخِلُهُ بالنون بدل الياء (الموضعين) ٱلبِيكُوتِ كسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبٍكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا آ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُولَيْ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا

وَإِنْ أَرَدَتُهُ مُاسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا اللهِ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهِ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قُدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَا أَكُمُ مُ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ورَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْمِلُ أَبْنَايَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١)

قك سكف دشام: إدغام الدال في السين (الموضعين) وريه الزنزيا الإنزيا

و أَحَلَّ فتع الهمزة والعاء

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُّ كِنْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَلْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعُضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُ وفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْمِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينِ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُولِيدُاللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِحِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الله إِن تَحْتَنِبُوا كَبَآبِرُ مَا لُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْكَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا أَكْ تَسَبُواً وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّمَا أَكُنْسَبَنُ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتُرُكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تجارة تنوين ضم

عَلقَكَتُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَألصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَلِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ عَا يُوَقِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهِ



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا الله وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللَّ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَ لَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَكُمَ شُنْمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يضعفه حدف الألف وتشديد

نسوى فتح الناء وتشديد السين

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا السَّ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ امِنُواْ عِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُ لِآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

فَتِيلًا انظر مشام: مشام: وصلاً

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَضِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًاعَظِيمًا (٥٠) فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا اللهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَن رَّا حَكِيمًا (٥) وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدَأَ لَّهُمْ فِهِمَّا أَزْوَا مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠٠ ١٤ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيِّي إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلطِّيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ أَفَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (٥)



نَعِيمًا فتح النون قيل مشام : إشمام كسرة القاف الضم

جاء وك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَقِل لَّهُمْ مَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أُوِٱخْرُجُواْمِن دِيَرِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيما (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِيِّيَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيكًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُورَ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ أَللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ,مَودَّةُ يُلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبْ فَسُوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٠)

أَنُّ الْمُعَالَقِهُ الْمُعَالِقُولِهُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَالِقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعَلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِيلِيقِلِيقِلِيقِلْمُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِيقِلِيقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّلِمُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّلِمُ الْمُعِلِّقُولِةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِيقُولِةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعِلِيقُولِةُ الْمُعِلِيقُولِةُ الْمُعِلِيقُولِةُ الْمُعِلِيقُولِةُ الْمُعِلِيقُولِةُ ال

لَّمْ يَكُنُ بالياء بدل الناء



قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٥٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعِنُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيَآ ءَٱلشَّيُطَابِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُوا ٱلزَّكُوفَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِينَ نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللهُ

رم ن ن ف

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تُبَعْثُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ فَقَنِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَأُ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّتَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠) (400) (400) (400)

جام و كُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَصِرَت و و ووره صدورهم الناء النغام الناء

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ٱللَّهُ لا إِللهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَبَّ فِيكُّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَيِيلًا ( ) وَدُواْلَوُ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَامِنْهُمُ أَوَّلِيٓآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلانَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِتَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَا مُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمَكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعِيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ ا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

السّلكم مذف الألف عَيْرَ فنع الراء

لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُو لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجْ مِن كَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بَنْمَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَّهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَ كُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الله وَلاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الس إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۖ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاً عِجَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا الله وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يُرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ جُهَتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَت طَآبِفَ أُمِّنَهُ مَأْن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا



وهو المقدم

إدغام الدال ية الضاد

اللهُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَو يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَا مَّرِيدًا اللَّهِ لَحَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا إلله وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَأ وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّا مُرَبَّهُمْ فَلَيْحُنِيرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُورًا ١٠٠ أُوْلَيْكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا تَجِيصًا اللهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَنتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهِمَّ ٱلْدَاَّوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُز بِهِ . وَلَا يَجِدُ لَهُ رَمِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّالَّ

إِبْراهَامَ مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

يصلحا فتح الباء وتشديد الصاد منتوحة وألف بعدها وفتح اللام

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَاك بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَقَا يُغَين ٱللَّهُ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٦١) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (س) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُربِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٣٠)



تُلُوّاً ضم اللام الأولى أولى مرزل ضم النون

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الزاي

فَقُدُضًلَّ الدال الدال الدال الدال الدال الدال الدال الدال

﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَى بِمَأْفَلا تَتَّبِعُوا الْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُو تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْحِتَنِ اللَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفَّرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نْقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ أَأَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذً عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن جِّدَلَهُ رسَبِيلًا اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًا السَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَلُولًا عَ مشام وقفاً: خمسة أوجه

الدَّركِ فتع الراء



﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٠٠) إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ مُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَيْ كَ سَوْفَ يُؤْتِيهِم أُجُورَهُم وكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْنَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ٓ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَٰ لِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا (٥٠٠) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٥)

نُوُّ تِيهِمَ بالنون بدل الياء

فَقَد سَّالُواْ مشام: إدغام الدال إدغام الدال

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بل طبع مشام: دغام اللام في الطاء

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَائِؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفُرِهِمٌ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا ﴿ وَ قُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَلِّي مِّنَّهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيْ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٥٧ كَا رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن رَّا حَكِيمًا الما وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (٥٠) فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل أُللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَكِطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا (١١١)

اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْهَانَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَا أَبُداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١١١) يَكَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا (٧٠)

يَّتَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِلُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبُر فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ مَا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن زَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَكُيدُ خِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

قَلْمُ مَشَام: جُلَّاءَكُمُ الدال الدال قَلْمُ الدال قَلْمُ الدال قَلْمُ الدال قَلْمُ الدال قَلْمُ الدال الدكوان: إمالة فتعة الدالة الديالة ا

أمر وقفاً: هشام وقفاً: خمسة أوجه علماً وأربعة ﴿ يُوْلُونُ الْمَاءُلِيِّةِ ﴾

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ٱوَفُواْ بِالْعُقُودِ ٱلْحِلَّةَ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْأَنْعُكِمِ إِلَّا مَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَتَكُمُ مَا يُرِيدُ (آ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيْرَ ٱللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْمَا لَيْتِهُ وَلَا اللّهَ يَعْدَولَا ءَامِينَ ٱلْبَيْتَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامُ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْمَا لَيْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّ

شَنْعَانُ إسكان النون

فَمَنُ أَضْطُرَّ ضم النون وصلاً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا آكل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيدٌ ال يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَاللَّحْصَناتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَناتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أُخَدَانَ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ جاء بن ذكوان: إمالة فتحة لحدم والألف

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوۡةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مَّ صَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِّن كُم مِّن ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنَمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَايُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَعْلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَكَعُنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

شنكان النون

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ وَبَعَثُ نَا مِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَينَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَمَن كَفَرَيْفَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِةِ عَوَنَسُواْ حَظًامِما ذُكِرُواْبِةِ عَوَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال شالفاد قَدُ الموضعين ) مشام : إدغام الدالية الجيم قد الجيم البيد ما الجيم البيد ما البيد ما البيد البي

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَاأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ أَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (١١) لَقَدْ كَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَيمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إِلَى ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَآةً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧٠٠

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُرقُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغَفُرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُوْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٣)

قد جَّاءَ كُمْ مشام: إدغام قدَّ جَاءَ كُمْ ابن ذكوان:

> جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَد جَّاءَ كُمُ مشام:إدغام فَقَدُ

فقد جآءَ كُم ابن ذكوان: إمالة

إِذَجُعلَ مشام :ادغام الذال في الجيم

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُمَاقَعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُتِلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا آَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنَّ آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ( ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبِعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ,كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدُ قَالَ يَوَيِّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

وطیکی المینیا ۱۲

یکری اِلیک اِسکان الباء مع الد

تبوم مشام وقفاً: وجهان

جزر قُوا مشام وهفا: (۱۲) وجها مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْمَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّا إِنَّمَا جَزَّوَّ أُٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُصَلِّمُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبِّلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ عِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيوٌ مِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانُقُيِّلَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيعُ الْآ

ولقد مشام: حَمَّاءَ تَهُمُ الدال مشام: في الجيم ولقد ولقد مراجيم الدال مي الدين ولقد الدين الدين

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَ مَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا ا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيثُ ﴿ فَا مَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَاهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَتُهُ وَفَكَن تَمْ لِلْكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَا فَالْحَالَ مُلْكِكُ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَا فَالْحَالَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمُّ هُمُّ فِي



ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحَتَّ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم أَوْ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِمَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ ٱللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (0)

جآءُوك

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

التوريكة التوريكة ابن دعوان: المالة وتحة

شُهداء مشام وففاً: ثلاثة أوجه

وَالْجُرُوحُ

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( الموضعين )

جاء كُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَأَنُّ اَحْكُم منم النون وصلاً تبغون

وَقَفِّينَا عَلَيْ ءَاتُكْرِهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ مُصَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً اللَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأُحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِيمَآ ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغَلَلْفُونَ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَا بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (اللهِ



٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَاءَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَندِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُؤُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٣) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآمِيَّ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَٱللَّهِ هُوُٱلْغَلِلْبُونَ (٥٠ يَتَأَيُّمَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّاً وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿٧

يَقُولُ

يرتكدد بدالين مخففتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

هر و گا ابدال الواو مماذة

أُولِيَاءَ مشام وففا: ثلاثة أوجه مرم هروً إبدال الواو ممزة

هل تَّنقِمُونَ مشام: ادغام اللام خالناء

جاء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعَبّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (٥٠) قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلِّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ (٥٠) قُلّ هَلَ أُنَبِثُكُمْ بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيلِ ( ) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْءَ امَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (١١) وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِيثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتَ لَيِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْالْكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَتِئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكَلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اللهِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِكُمٌّ وَلَيَزِيدُتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدَ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلُّما جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿

التوريلة ابن ذكوان: إمالة فنحة الراء والالف (المنتخا

رساكتهيء ألف بعد اللام وكسر الناء والهاء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فنجة

وَحَسِنُوا أَلَّا تَكُونَ فَتَنَدُّ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُغُرِتَاكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يعَمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (٧٠) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٍ وَمَامِنْ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواًلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (١٧) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْنُ لَهُمُ ٱلْآيِكِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّ يُوَّفَكُونَ اللهِ عَلَى أَمَّا أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالاً يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ

قَد ضَـ لُواْ ادغام الدال

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرًا لُحَقِّ وَلَاتَتَبِعُوا أَهْوَاءَ قُومِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧٠) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيَنُّسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُعُرَّانَفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلَوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكِ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَوَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصِكَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بَأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ أَنَا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكُيرُونَ (١٠)



جاء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جَزَآء هشام وقفاً: خمسة أوجه

عُلَقَدُتُمُ ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْثَبْنَ امَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنَا لَا نُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أُولَيۡ إِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَرُمُواْ طَيِبَتِ مَآ أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاكَمُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِمْوُّمِنُونَ (٨٨) لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَنثَةِ أَيَّا مِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مَّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ بِجَسُّ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُنكُونَ ١١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَقُواْ وَآحَسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ,عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِنْلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفُّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ إِيَّعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠

فجراء مسمة بدل مشل كسر اللام كسر اللام مسمة بدل التنوين

كسر الميم

المنظمة المنظم

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّ الْوَاتَ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (١١) ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشُّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْفَكَيْدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (١١) قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُ نَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ (اللَّهُ عَنْد سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ (اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْرِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

قد سَاً لَهَا مشام: ادغام الدال خالسين

قيل مشام: إشمام كسرة القاف القام

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُوَلُوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا نَشْبَرِي بِهِ عَنَاكُولُو كَانَ ذَاقُرْبَى وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠٠ فَإِنَّ عُيْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَّهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّأَيُّكُ أُبعَّدُ أَيْمَنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

أستُحِقَّ ضم الناء وكسر الحاء (بيدأ بها بالضم) (30) (4) (4) (4) (4) (7) (7)

و التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة

و إذ ي م م م مخلق مشام: إدغام الذال

و إذ تخريم مشام: إدغام الذال إدغام الذال

إذ حتهم مشام: ادغام الذال فالجيم

قُد صَّدَقَتنا مشام: ادغام الدال

الله مَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبَّنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةُواَ إِلْإِنِحِيلٌ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ نِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُ مِ إِلْبَيِّنَاتِ فَقَ الَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبرَسُولِي قَالُواْءَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قُتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدَارِضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١٠)

ع النت هشام وجهان: الإدخال مع التسهيل عالمات التسهيل عالمات الإدخال على الإدخال على الإدخال المعالية المعالية

أَنُّ اعبدُوا ضم النون وصلا

اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرِّحِيدِ

مَدُيلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّامَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللَّ وَمَاتَأْنِيهِ م مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ اللَّ فَقَدْكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥٠ أَلَمْ يَرُوْاكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجَرِي مِن تَحْبِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوجِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ال وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ۖ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنَرُلْنَا مَلَكًا لَّقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدُ اُسَنُهْزِئَ سُمِ الدال



وَلُوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسَنَهْز ءُونَ نَ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١١) ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ مَن يُصَّرَفَ عَنَّهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِ لَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ وَهُوا لَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوا لَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللللَّا الللَّهُ ا

أَرِيتُكُمُ مشام وجهان ١. كحفص ٢. إدخال مع التحقيق وهو القدم

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وُحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ إِنَّ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ عَ إِنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَأَيْنَ شُرَكَّا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ " النَّالْطُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَأَحَتَىٰ إِذَا جَ<del>اءُوكُ يُ</del>جَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَلِّب إِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ (٧)

جاءُوك ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

نُكَدِّبُ ضم الباء بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلٌ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهِ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبَّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن كُذَّهُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَ لَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَهُ وَلَلَّدَارُ أَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءً كَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣٠)

جاء مهم الدن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ولألف حدف اللام وتخفيف حدف اللام الدال وتخفيف كسر الناء

وَلَقَدُ جَاءَكُ كَ مِنْهُمُ الْمَاءُ مِنْهُمُ الْمَاءُ مِنْهُمُ الْمَاءُ مِنْهُمُ الْمَاءُ مِنْهُمُ الْمَاءُ مُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ مُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ والْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْهُمُ الْمُنْمُ الْمُلِمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ

و حاد المحاد الماد الما

نبائي ئ هشام وففاً: أربعة أوجه

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



الله عَمْ الله عَمْ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوقَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ - ايةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٢٠ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ ﴿ ٢٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيكتِنا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَكُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَن كُبْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰٓ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَكُمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذُ نَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبُلِسُونَ ١

س آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

إِذ جَّاءَ هُم مشام:إدغام الذال في الجيم

إِذْ حَمَّم الله ذكوان: المائة فتحة الجيم والألف

فَتُحناً

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ فَلَ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِتَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خُزَّآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ الْ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرْمَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

بِالْغُدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مذتهدة جاء ك ابن ذكوان : إمالة فتحة الخيم والألف

قَد ضَّكَلُتُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

يقض إسكان القاف وضاد مكسورة مخففة بدل الصاد

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُوٓا أَهَلَوُكُ إِنَّ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتُبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لا ٱلَّتِهُ أَهُوَا أَءَ كُمٌّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قُلَ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ - مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُضُ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ ﴿ فَا قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُواللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ (اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰ كُمُ مِا لَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَمُ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبُرِواللِّبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنْجَلْنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ أَلَهُ يُنَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُلُّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠)

جام ابن ذكوان: إمالة فتحة

انجیتنا یا، ساکنه بدل الآلف مفتوحه مفتوحه بنجیگر این ذکوان: این ذکوان: اسکان النون الحدیم

بعض انظر مشام: مسم التنوين وصلا

مسيد فتح النون الأولى وتشديد السين

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَ تُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَأَ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (٧) قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (٧٧)

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبُأَ قَالَ هَنذَارَ بِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَ اللَّهَ مَرَ بَازِعُا قَالَ هَاذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّارَ عَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَتَهُ قَالَ هَنذَارَبِي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ اللهُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧٠) وَحَاجَهُ. قَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَتَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَسْنَ وَلا آخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطَكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠)

ورفی زنبن المهنیا دروی

رءِا كَوْكَبَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ووصلاً

ابن ذكوان وصلاً: كحفص وقفاً: إمالة فتحة الراء

وسعة الراء والهمزة والالف والألف (الموضعين)

ا محتجوني ابن ذكوان: تخفيف النون، ومد طبيعي في الواو هشام وجهان: 1. كابن ذكوان

وهو المقدم

۲. کحفص

مع الصلة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ مَدُونَ (١٨) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْرَفَعُ دُرَجَاتٍ مِن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (١٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَكَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدة وَسُلَيَّمَن وَأَبُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذالِكَ بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (4) وَزَّكُرِيّا وَيَعْنَى وَعِيسَى وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَٰنِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفرينَ ( ١ ) أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَ لَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلُلَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ الْم تَجْعَلُونَهُ قِرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَيْيِرا وَعُلِّمْتُم مَّالَرْ تَعْلَمُواْ أَنتُهُ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَنذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكْمِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُمُونَا فُرَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوًّا لَقَد تَّقَطَّعَ بِينْكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَقَدَ جَمْعُمُونَا مشام: ادغام الدال خ الجيم

بَيْنُكُمُ



الميت إسكان الياء ( الموضعين )

وَجُعِلُ الف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

اليَّتِلِ كسر اللام

مُتَشَابِهِ انظروا مشام: مشم التنوين وصلاً

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ اللهِ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ أَنَا لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُفِر جُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ۗ ٱنظُرُوٓ أَ إِلَى تُمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَاينتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَّاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ شَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَوْ تَكُن لَهُ وَكُو مِنْ حِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَ إِبْرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دُرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتَثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَّيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ٤ أُوَّلُ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠

قَدَجَّاءَ كُمُ مشام:إدغام الدال في الجيم

قد جاء كم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

درست فتح السين وسكون التاء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاءًت ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تومنون بالتاء بدل الياء (000) (000) (000) (000)

قبلًا كسر الفاف وفتع الباء

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

كُلِمَاتُ الف بعد الميم - بالجمع-

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَ ةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبُ مُفَصَّلَّا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْخُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلَا لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن تُطِعً أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ - وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله اللهِ اللهِ عَن اللهِ الله فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمَّ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأُهُوا آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١١) وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ (١١١) أُوَمَنَكَانَ مَيْ تُافَأُحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِي ٱلتَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَنْ صِيطِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا

فصل ضم الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء وكسر الراء وتسر الراء

> جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رساكتهم ذاد ألفاً بعد اللام وكسر الناء والهاء

صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١٢٠)

ر و برو و و خسسرهم بالنون بدل الياء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُ ويَشْرَحْ صَدْرُهُ وِللْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يُجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (١١٥) وَهَلْذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِنَ أَلِإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْقَالُواْ شَهِدْنَاعَكَ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ مَّ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ (١١)

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (٣١) وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهَ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَا تُوَوَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ الله وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَراً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَ الْواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ لَذَالِشُرَكَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ عَمِهِ مَ وَهَ لَذَا لِشُرَكَا إِنَّ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَاآءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّرٍ ﴾ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمُم لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

تَعُملُونَ

زير الباء منه الزاي وكسر الباء فت لام منه اللام منه الباء وضم الباء وضم الباء منهاء البياء الب

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف حُرِّمَت عَلَمُورُهَا النقام الناء في الظاء

تَكُن باننا، بدل البا،

مَّيْسَةً مَّيْسَةً مَّا مَيْنَ مَمْ مَيْسَةً مُّ مَا مَيْنَ مَا مَيْنَ مُعْمَا مُعْمِعِمِ مُعْمِعِمِعِمِ مُعْمِعِمِ مُعْمِعِ مُعْمِعِمِ مُعْمِعِ مُعْمِعِمِ مُعْمِعِ مُعْمِعِمِ مُعْمِعِ مُعْمِعِ مُعْمِعِمُ مُعْم

تشدید التاء ورگیکی نظب نظبی لخین کیا

قد ضَّلُواْ إدغام الدال إدغام الدال

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَاكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِ إِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْنَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَسَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهُ ابِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ أَفْتِرَآ عَلَى اللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ فَهُوَالَّذِي أَنشأ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَأَلنَّحْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِبًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا آثُمُر وَءَ اتُوا حَقَّهُ مَيْوَمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسُرِفُوا أَ إِنْكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللَّا

المعرز فتع العين

ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّأَذِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِي نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (١١١) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقِرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُكَاءَ إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْعَةً أَوْدَمُا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَفَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آؤُمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١١)

میت آن تنوین ضم فمن میت آن اضطر ضم النون وصلا

تكون

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف (الموضعين)

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شُكَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُّصُونَ ١٠٠ قُلُّ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوسَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠) قُلَ هَلُمُ شُهَداءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَكَر تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ اللهُ اللهُ قُلُ تَكَالَوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُلُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِلُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنِيِّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمُ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِنَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَمَاكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَقُونَ (١٥٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَهَلْدَاكِئَتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٥٥ أَن تَقُولُوٓ أَإِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئْبُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءً كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَهَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَاينينَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

وَأَنْ اسكان النون صِرَاطِيَ

> فَقَد جُّاءَكُم مشام إدغام الدال فِي الجيم

فَقَدُ جاءَكُم ابن دكوان: امالة فتحة ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين) إزاهام مشام: فتح الهاء نم ألف بدل الياء

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَيْحَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْيِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (٥٠) مَن جَاءً بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِالسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًاقِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٦٠ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسَّامِينَ اللهُ اللهِ أَنْ أَللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُمٌ فِيهِ تَغْلِفُونَ النَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَ إِنَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمُ لِإِنَّارَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ الْعَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهِ





يَلْذُكُرُونَ يا، قبل الناء

ابن ذكوان: إمالة فتحة

إِذَجَّاءَهُم مشام: إدغام الذال شاجيم

إِذْ جِآءَهُم

ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

قَالَ مَا مَنَعُكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ اللَّهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (١٠) قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَفَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَا تِينَةُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّكَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ وَيَتَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) فَوَسُّوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمُا رَبُّكُمَا عَنَّ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ٱلنَّصِحِينَ ا فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّ

ابن ذكوان فتح التاء وضم الراء وضم الراء فتع السين

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّمُ إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِيَاسًا يُؤرَى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ يَنبِيَّ ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ وَيُرَكُمُ هُوُوقَيِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا ذُونِهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهِأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠) قُلْ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّي مَسْجِدِ وَآدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللهِ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّدُونَ (٣)



ا يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَاكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ (اللهَ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَ أُولَتِكَ يَنَا أَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

ج آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٠٠

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ فِي النَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّلُّهُ لَّعَنَتْ أُخْلَمَّ أَخَتَّ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتهمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّأَرِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ (٣٨) وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّهُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ هَمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (اللهُ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَ تَجْرى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لُولَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِلَّا فَيَ وَنُودُوٓ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣)

مَاكُنًا حذف الوا

لَقَدُ جَّاءَتُ مشام: دغام الدال

لَقَدُ جِآءَتُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أُورِثتُمُوها مشام: ادغام الثاء أَنَّ فتع النون وتشديدها

لَعْنَهُ فتع التاء الربوطة

برحمة الدخلوا مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان: ابن ذكوان: المحفض وجهان: المحفض المحفض

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدُّ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْنَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّمَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَرِّيَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (1) ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَلُوهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَنِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَفَادَىٓ أَصَّابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهُ أَهَلَوُكُ إِذَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (الله وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ ( ﴿ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأْفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَلِيْنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَيْوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيْقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠ وَكُولَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مِّيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلّ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِكَ نُحُرْجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٥)

وَلَقَد وألشمس والقمر والنجوم

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاك نُصَرَّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ١٠٠٠ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عِفَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مَّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعْلَمُونَ ١٠ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرَّحُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمهِ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا عَمِينَ ١٠٠ ١ ٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ ( فَالَ ٱلْمَلا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِتِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالِي الللَّا الللَّالِي الللَّاللَّا اللللَّالِي الللَّاللَّا الللَّا

أُبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ الْوَجَامِينُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ (الله قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُءَابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ فَٱلنَّظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنِحَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله و إلى تُمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيهِ غَيْرُهُ, فَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّ كُمُّ هَٰنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذ جُعلَكُمُ مشام: إدغام الذال خالجيم

وزاد كم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

بصطة ابن ذكوان: بالصاد

قُل جَّاءَتُكُم مشام: ادغام الدال فج الجيم

قَدُ جِآءَتُكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألفد إِذ جُعَلَّمُ مشام: ادغام الذال شالجيم

بيوتًا كسر الباء

وَقَالَ زاد واو فبل القاف

أَءُنُّكُمْ ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

الاستفهام الخراقة

السام. زاد همزة استفهام مع الإدخال

النّسكآءِ مشام وقفاً: خمسة أوجه

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُونًا فَأُذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوا إِنَّا بِٱلَّذِيَّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ (٧٧) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَلْكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْنَ أَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصلَاحِهَا ْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ (٥٠) وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَآذَكُرُوٓا إِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (١٨)

قد مشام: الدفام الدال في الجيم في الجيم في الجيم في الجيم في الجيم في المال في الما



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّي وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ (الله فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًّا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (0)

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَناعَلَيْهم بَرَّكُتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَكُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَوَلُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ \* كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِيرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثُرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الن أُمَّ بعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايَدِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَفُنَّحْنَا

أَوَّ أُمِنَ إسكان الواو

ولفد جَاءَ مهر هشام: إدغام الدال

وَلَقَدُ جِآءَ تُهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِعُنُه بِيَنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلَا لَسَيْحُرُّ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ خَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءً ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَالِمِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُّ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَنمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠) قَالَ ٱلْقُوَّأُ فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللهَ اللهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١١٨ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهِ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١٠٠)

تلقف

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَامِينَ ﴿ اللَّهِ كُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا آهَلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١١١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِيك اللهُ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامَنَّا بِكَايِكتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَأَ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَحِيد نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ - وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٦٠) قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

عُ المنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة

جاء تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِيٍّ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَتُ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ عِنْ عَالَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَني إِسْرَةِ مِيلَ اللهِ اللهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بُلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (١٣٥) فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يعرشون ضم الراء

وَجَوْزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَهُمَّ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا هَنَوُلآ عِمْتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِعَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ الله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمُمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَيِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننكَ تُبُّثُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (الله)

أَنِحُكُمُ حذف الياء والنون



جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ولألف وللألف والألف والألف والألف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف وال

ء اینی الدین اسکان الیاء (تحذف وصلاً للساکنین)

قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّيْكِرِينَ اللَّهُ وَكُنَيْنَا لُهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَىْءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنتِنَا وَلِقَاآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمَّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَدْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

قَدضًلُوا إدغام الدال إلضاد

أَبْنَ أُمِّ كسراليم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينِ (١٠١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّكَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الماس وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ (١٥٥)



﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي

وَسِعَتُكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُمَ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ النَّاكِرَةِ وَاللَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم إِنَّا يَكِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّا اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ

ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَ هُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ

فِي ٱلتَّوْرَىدةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَدَهُمْ

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ

عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ

ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي

لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ

فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ

وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمِن قَوْمِر مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِأَلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (00)

التَّوْرِيكِةِ ابن ذكوان:

ا مركمهم فتح الهمزة ثم ألف وفتح الصادثم ألف

وَقَطُّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُومُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَّشَّرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةِكُمْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلِيتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٦ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (المضمة)

تُعَفُرُ بانتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء

خطيت كم حذف الألف وضع الناء

ٳۮ ؾۜٲؙۺۣۿؚڡٞ <sup>مشام:</sup>

هشام : إدغام الذال في التاء مَعْذِرَةً شوين ضم

مر الباء وإسكان الهمزة وحذف الياء

و إذ تاذن مشام: إدغام الذال في التاء

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِّنَّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مُعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعْرَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ (١٦٦) وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٧ ) وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّءَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَنذَا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

يَلْهَثَ ذَالِكَ

ا وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَلَلَّهُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ أَبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّكُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَاذَاغَ فِلِينَ اللَّهِ أَوْ نَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِم أَفَنُهْ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُتَطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِ نُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَلَوْشِتُنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُرُكُهُ يِلْهَتَّ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايْنِنَأَفَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ اللَّهُ مَن يَهُدِ اللَّهُ مُكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

وَلَقَدَ ذَّرَأُناً إدغام الدال إدغام الدال

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَائِمُ أُعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَ أَوْلَتِهِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ الس وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَأْوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ عِدْ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَولَمْ يَنَقَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُم فَيَأْيَ حَدِيثٍ بِعَدَهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِيَ لَهُ أُويَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ الله يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُوَّتُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّمَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أُللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٨

وندرهم بالنون بدل الياء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشبن والألف والألف والمراقبة

قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَّ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلْت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرِّكَاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَأْفَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيَّعًا وَهُمْ يُغُلِّقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ أَمُّ أَنتُمُّ صَنْمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَنْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعْيُن يُصِرُون بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكاءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١٩٥)

قُلُ اَدْعُواْ ضم اللام وصلاً كيدُونِ مشام: إثبات الياء وصلاً

إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ سَوَّلَى ٱلصَّلِحِينَ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ ١١٧ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِانِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ أَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقُصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولًا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِلِكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ







زادتهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف إذ تستغيثون مشام: إدغام الذال خالتاء

اً لُرِّعُبَ ضم العين

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَتِهِ مُرْدِفِينَ أَنْ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ مُوَنِّزَلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانٍ اللهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْ دُبْرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثُسَ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِبَ ٱللَّهَ رَمَنَّ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ وَالكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنابُهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلاتُولُواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَ مَعُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيبِكُمُّ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خُاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ

وكروا وكسرها وصلاً ( الموضعين ) سم هاه الفظ الجلالة ( الموضعين )

> تنوین ضم گید فتح الدال

(((()))) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((())) ((()))

فُقُد جَّاءَكُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

فقد جاءَكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة

ٱلْمَرْءِ

مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ آنَ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاء أُواُتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِم وَمَاكًا فَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ

وَٱذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ

أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمُ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْوَلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلاَّ أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا مُنفِ قُونَ أَمْوَ لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَّهَ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهِ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَعْمَلُ ٱلْخَبِيتُ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بِعَضِ فَيَرْكُمُهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّافَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَإِن تُوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللَّهُ مَوْلَكُ مُولِكُ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قل سَّلُفَ مشام: إدغام الدال إذغام الدال



﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يُومُ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُهُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ أَلِنَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ لَّهُ فَأَتْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ اللَّهِ

ترجع فتح التاء وكسر الجيم

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِيرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ٤٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ مُ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُلآ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ (اللهُ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهَ اللهَ اللهَ اللهِ الله كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ مُكَفَّرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذُهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

وَإِذ زَّينَ مشام: ادغام الذال

برىء برىء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

إذ تتوفى ابن ذكوان بالتاء بدل الياء مشام: بالتاء مشام: بالتاء ويدغم الذال

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَن كَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّمُ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَإِمَّا لَثَقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ فَا يَعَا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠) وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظَلَمُونَ اللَّهُ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فَوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

سوآءِ مشام رففاً: خمسة أوجه

وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَغَدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ ، عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ إِلَيْ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبْرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَايَٰنَّ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّاٰتَةٌ يُغْلِبُوٓا ٱلْفُامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثُةٌ صَابِرةٌ يُغَلِبُوا مِأْتُنَايْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاتَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُوَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَ إِن تَكُنُ بالنا، بدل اليا،

ضُعفاً ضم الضاد

فَإِن تَكُنُ بالناء بدل الباء

أُخذُتُمُ الدال إدغام الدال في الناء

يَّنَأَتُهَا ٱلنَّنِيُ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِن يُرِيدُواْخِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيِّهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةُّ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ امَنُواْمِنَ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

(4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14 (4) 14



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِمٍ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحَثُرُهُمَّ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَوا إِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنسَبِيلِهِ } إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْيَعٌ مَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ اللَّ وَإِن َكَثُوَّا أَيُّمُننَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُّ فَقَائِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ

أُرِيَّمَهُ هشام وجهان ۱. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ۲. كحفص

إيمكن كسر الهمزة ثم ياء مدية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِّ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ الْأَارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكِ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَج وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُونِ لِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ اللَّهِ



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنٍ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللَّهُ عَلِينِ فِهَا أَبَدَّ إِلَّا ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ اللَّهُ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَثُكُمُ وَأَمُوا لُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِنَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهُا أَحَبُ إِلَيْكُم مِن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَنَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبُتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمُ شَيَّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْيِرِينَ اللهُ سُكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ

رحبت الماء الناء

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَاءً إِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُكُ نَيْرُ ٱبنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِ وُنِ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَلَ نَاكُهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤْفَكُونَ (٣) أَتَّفَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ أَبَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَهُ إِلَّاهُو اللَّهُ وَاسْبُحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والإلف

عرير ضم الراء دون تنوين

يضهون ضم الهاء وحدف الهمزة



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُوكِهِهِ مَر وَيَأْبِكِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكره أَلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهِ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَ أَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱليمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم اللَّهُ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم الْذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌّ ذَالِك ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَ فَرَعَامًا وَيُحَكِّرِمُونَ فَرَعَامًا لِيُوَاطِعُواْعِدَّةً مَاحَرُمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ وَانفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ المِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئُاوَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِذَ أَخْرَجُهُ عَلَى نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱللَّذِينَ كَفُمُ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَلَحِبِهِ عَلَا تَحَدَّزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكُ وَٱللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ اللهُ

النسيّة على النسيّة على النسية النسي

فيل مشام: إشمام كسرة الفاف الضم ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الَّا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ الله عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ اللهِ إِنَّمَايسَتَ فَذِنكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ اللهِ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُنَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّاخِبَالَّا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةُ وَفِيكُمْ سَمَّنعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّا لِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّا لِمِينَ

وقيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

زادُوكُمُ ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدِ ٱبْتَ غَوَّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَلَلُهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهُرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١١٠ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَئُذُن لِي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَنِوِينَ مُصِيبَةٌ يُعَولُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمَّرَنَا مِن قَبُلُ وَيَـتَولُّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنِّونَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُواْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (أَنَّ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَّبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كَارِهُونَ ١٠٠٠

بن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هل تربير تربيصون مشام: ادغام اللام الاعالام

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ أَنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أُوْمَغَارَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (٥٠) وَلُوَأَنَهُ مُرَضُواْمَاءَاتَ اللهُ مُاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَكُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ فَريضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠٠٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنُّ خَكْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ ٱلِّيمُ اللَّهِ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُوْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فَهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ نُنِيَّتُهُم بِمَافِي قُلُومِمُّ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأُللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسْتَهْ زِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُرُ إِن نَعَفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنكَرِونَ الْمُنكَرِوَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَا هِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تعدب تاء مضمومة وفتح الذال

طَآبِفَة تنوين شم كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَا يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنُتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَتُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيثُ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبِرُ ذَلِكَ هُوا لَفُورُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِشْ الْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَانَقَهُ مُوَا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مِن فَضِّلِهِ - فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّآءَ اتَنهُم مِّن فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ الله فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ 🖤 ٱلَّهْ يَعْلَمُوٓاً أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ( أَلَّ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينُ مَنَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ذَٰ إِلَكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِ -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ( فَ وَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوَلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرّاً لَّوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَّكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَنِيلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُ مِبَالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ أَلْخَلِفِينَ اللهُ وَلا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ٥٠ ۖ وَإِذَآ أَنْ لَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَّنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

معى عدوًا عدوًا إسكان الباء

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَايَفَقَهُونَ ١٧٠ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَ لِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ بَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ إِبِ لِيُؤْذَنَ لَمُهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ (الله لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَنِينَا أُرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللَّهُ



يعَتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوُّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَاأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَ لَدَةِ فَيُنَبِّتُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يُعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُ فَإِن تَرْضُواْعَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْ اللَّعْ إِبُأَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٧٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدًّا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال خُذْمِنْ أَمْوَ لِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنٌّ لَمُهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُوا اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِتُ ثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَ الْحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

صكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء بالجمع

مرجئون مرجئون مضمومة مضمومة بعد الجيم ثم واو

ضم النون ( الموضعين ) إسكان الراء

التوريام ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْربِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنَّ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبُلُ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ بِينَ اللَّهُ أَفَمَنُ أَسَّسَ بُلْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَفِي نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ بِأَتَ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَثُقْنَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُدُرَ ۚ الَّهِ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ۚ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسَّتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِۦ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

التَّيَبُونَ الْعَكِيدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ السَّيَحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أَوْلِي قُرُبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرُهِمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُقُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّايَتَقُوبَ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَ ادْيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓ أَأَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَنْمُصَدَّةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاءُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةُ فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــٰنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ اللَّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ اللَّهُمْ



يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلِيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١١١) وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَعِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتْهُ هَاذِهِ = إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ (10) أُوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّبَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا مَآ أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظُر بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَىٰكُم مِّنَ أَحْدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِّيمِ (١٦)

زادته ابن ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاى والالف

فراد مهم ابن ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف (الموضعين)

لُقَادُ جُاءَكُمُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

الم إمالة فتحا الداء والألف

لُسِحُرُّ كسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

مُ مُرَّمُ لُ نَفْضِلُ بالنون بدل الياء

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ الِّمْ قِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَبَهِمُّ قَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينٌ ١٠ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِلْهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّاإِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ اللَّهُ اللَّهُ مُواتِ اللَّهُ اللَّهُ مُواتِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ﴿ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ الله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله

لقضي فتح القاف والضاد وألف بدل الياء مع المد

أَجَلَهُمْ

وجاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف سُماء بن ذكوان : إمالة فتحة شين والألف

ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة

لَبِثْتُ إدغام الناء إداناء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتُتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ قُل لَّوْشَاءً ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَكُلَّة حُكُمْ وَلا ٓ أَدْرَىٰكُمْ بِلِّهِ وَفَقَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِغِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنتِهُ ۗ إِنَّكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلآء شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظرينَ اللَّهُ

وَإِذَآ أَذْقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَالَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمُكُرُونَ الله هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجُرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعَواا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِحَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاتُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُون اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ ء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّنَّهَا أَمِّنُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ (اللهُ

يَنْشُرُكُورُ فتح الياء ثم نون ساكنة مخفاة ثم شين مضمومة بدل السين وحذف الياء جاءً شها ابن ذكوان:

إماله فتحة الجيم والألف وحاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

مُّتَكُمُّ مُّتَكُمُّ صَالِعِينَ

وري الجنزيا المجارية المجارية

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّهُ ۚ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّآءُ سَيِّعَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهُ وَيُوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ( أَن فَكَفَى بِأَلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلْفِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسُلَفَتْ وَرُدُّوۤ اللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ قُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِي إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُصُرَفُونَ ١٠٠ كُذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

المُميَّتِ المُميَّتَ إسكان الباء

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع

يبدوا يبدوا مشام وقفاً: خسة أوجه

لَّا يَهَدِّيَ فتح الهاء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَابٍكُمْ مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدُيلِهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَابِ لَارَيُّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَدِقِينَ (١) بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مُّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ برد و و و محشرهم بالنون بدل الياء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

سَاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

هكر بخرون مشام: ادغام اللام في الناء

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمِّي وَلَوَّ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَشُوٓ أَلِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَلَّةَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا اللَّهِ عَدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (اللهُ قُلَلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِفِيءَ اَلْكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ (٥) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنَّهُمْ تَكْسِبُونَ (٥٠) ﴿ وَيَسْتَنْبِ عُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَهُ أَنَّاكُ مِنْ ا

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتْدَتْ بِدِّ عَوَاسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلاَّإِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَ يُحِي، وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى فَلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرُ مُتِهِ عَنِي ذَلِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَ ذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَايَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّ

قُلُ جُاءً تُكُم المنام الدال في الجيم في الجيم ابن ذكوان: المناف فتحة الجيم والالف المالة فتحة الجيم والالف المالة فتحة الجيم والالف المالة بالناء بدل

أَلاَّ إِنَّ أَوْلِياآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ (١١) ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١١) ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١١) ٱلَّذِينَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نُبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَذُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْمَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً. هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِينَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَ لَهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا ۚ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلٌ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَلِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالْوَ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمَّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُوَّمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ وَيَكُونَ لَكُمُا بِمُوَّمِنِينَ ﴿ ١

فياء وهم ابن ذكوان : إمالة فتحة

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحمم والألف جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ (V) فَلَمَّا <del>جَاء</del>َ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرة ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوُّم إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠٠ وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمًا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشَر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيصِٰلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمُ اللهِ

بيوتًا كسر الباء بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ أُواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَإِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُنُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ ءَالْكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَلْفِلُونَ (١١) وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَاءَ مُهُم كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٧٠



ولانيبيعان ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

مر مرو جاء هم ابن دكوان:

ابن ذكوان: إمالة الجيم

لفد جَّاءَكَ مشام: ادغام الدال شام الدال شام الدال

لَقَدُ جِآءَكَ

ابن ذكوان: إمالة الجيم

کلمات الف بعد الميم بالجمع

ابن ذكوان : إمالة فتحة سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة

قُلُ انظروا ضم اللام

فتع النون الثانية وتشديد الجيم

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَينَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ فَهَلْ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْكَأَيُّهُ النَّاسُ إِن كُننُمُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَكَرَّ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِلَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (١٠) الرِّكِنْبُ أُحْكِمَتُ ءَايننُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ الْ ٱلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضَّلٍ فَضَّلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

قد شماء: مشام: ادغام الدال في الجيم قد

> ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

> > الم إمالة فتحة أداء مالأاة



ا وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّالِ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ١٠ وَلَينَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِّيٌّ إِنَّهُ لَفَرَّ فَخُورٌ ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١) فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءً مَعَدُرِمَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

ب آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَّتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آأُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلُ أَنتُ مِ مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ (اللهُ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَمَن يَكُفُرُ بِهِ-مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَّبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعْ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ



لَّذُ كُرُونَ تشديد الذال

فعميت فتح العين وتخفيف المدم

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ اللهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا السَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِبُهَا خَلِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكُّرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ أَن لَّا نَعَبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِهِ مِ اللهُ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُو أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ١٠٠٠

وَيَنقُوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهِمْ وَلَكِكِنِّي أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ (اللهُ وَيَنقُومِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَبْهُمْ أَفَلَانَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَلِدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةً قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَى إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ ءُ مِمَّا تَحْرِمُونَ (٣) وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْرَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 💮

نُدِّكُرُونَ تشدید الذال

قُد جُلدُلُتنا مشام: ادغام الدال شخ الجيم

شاء ابن ذكوان: إمالة هنحة لشين والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِن قَوْمِهِ، سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمُ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مِّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَنِفِرِينَ اللهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَا وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ السَّ

قَالَ يَكنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَعَمَلُّ عَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْعَلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَيْهِلِينَ (اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ قِيلَ يَنوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيهِ مِّنَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدِ مِّمِّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابٌ أَلِيعُ (١٠) يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًّا فَأَصْبِرَّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَىهٍ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ٥٠ يَنقُومِ لَا أَسْتُلْكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَيَنْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نُنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَاللَّوَايَ هُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وَالْهَنِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (اللهُ

تستكن فتح اللام وتشديد الذهن

قيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة



إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي ٱشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِي بَرِيٓءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الله وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَيَتْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ٥٥ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِيمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُنِّيعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠ ١ ٥ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا إِلْيَةً إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يَصِيلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندًا أَنْهُا مَنْ أَأَن لَهُا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَأَقْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِ اللَّ

قَالَ يَكْفَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِن رَّبِي وَءَاتَكِي هُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ, فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقُومِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَثُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ أَنْ فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا صَلِيحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِنَّا رَبِّكَ هُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلآ إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءً بِعِجْلِ حَنِيدٍ (اللهُ فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّآ أَرْسِلْنَ ٓ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ١٠٠٠ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآبٍ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

تموداً تنوين فتح وصالاً ويقف عليها بالألف

وَلَقَدُ جَّاءَتُ مشام: ادغام الدال الجالجيم وَلَقَدُ

حِآءَتُ ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف

رء ا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة عَالِلُهُ وجهان: د. التسهيل مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال الهمزة الثانية الهمزة الثانية المائة فتحة المائة فتحة الجيم والألف

الجام قد جآء ابن ذكوان:

بماله الجيم حاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَجِآءَهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَتْ يَنُونِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ قَالُوا أَتَعُجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَنَرَكُنْهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّحِيدٌ (٧٧) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللهُ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعِ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَكَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ١٠٠ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ الله الله وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُزُّونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَسِيدٌ الله عَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ (١٠)

فَلَمَّا جِلَّهُ أَمْرُ فَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُنْ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰ لِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيَّبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (10) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَناْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصْلُوْتُكُ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي آَمُوٰ لِنَا مَا نَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوُّو مِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (١٨)

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف الجيم الألف الخين الخين

أصلوانك زاد واوأ مفتوحة قبل الألف

نَشَرُوُا مشام وقفاً: (۱۲) وجها

تُوفِيقِي هنع الباء بِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيثُ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُ طِيٍّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ اللهِ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُكَيِّبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ كَأْنِ لِّمْ يَغْنُوْ أَفِهَا أَلُا بُعْدًا لِّمَدِّينَ كُمَّا بِعِدَتْ تُمُودُ ١٠ وَلَقَدُ

وَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ

قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم

إدغام التاء في الثاء

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَشُلْطَنِ ثَبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ

وَمَلَا يُهِ عَ فَأَنِّبُكُوا أَمْنَ فَرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدٍ ﴿ ١٧﴾

قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلُورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآيِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّهِ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِكِن ظُلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخُذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَهِنَّهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدُ لَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرُ وَشَهِيقٌ لَنَّ خَلِدِينَ فِهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (٧٠٠) ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَلَّةً رَبُّكَ عَطَاةً عَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

به خوات ابن ذكوان: الملة فتحة الميم والألف الميم والألف المين الم

أبن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

سَعِدُواْ



فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُلاَّءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ اللَّ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَىٰلَهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تُطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَاقْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوَكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله



شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَجِآءَكَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

> يرُجعُ فتح الباء وكسر الجيه

الر إمالة فتحا الداء والألف

يك أبت وصلاً: فتح الثاء وقفاً: بالهاء ينبني كسر الباء

ورقی النازی النازی ۱۱۱ ۱۲۱

مُبِينٍ مُبِينٍ القَّنْلُواْ مشام: ضم التنوين وصلا

نَّرْتَعُ بالنون بدل الياء وَنَلُعَبُ بالنون بدل

قَالَ يَنبُنَى لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُقُّ مُّبِيثٌ اللَّهِ مَكْ وَكُذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُما أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن فَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧٠ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَلِحِينَ ( قَالَ قَالَ قَالَ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَنِعِلِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ، لَنَاصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّثْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَيِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ( ) وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلِ سَوِّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُ قَالَ يَكْبُشِّرَى هَلْذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُ. وَلَدُأْ وَكَأُ وَكَالُمُ وَلَدُأُ وَكُلِّكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠)

وجاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الدضمين)

بك سُوَّكَ مشام: إدغام اللام إدغام اللام

وجاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

يُلِبُسُرِي ألف بعد الراء وإبدال الألف ياء مفتوحة وصلاً همت مشام : كسر الهاء وهمزة ساكنة بدل الياء

هیت این ذکوان: کسر الها، ثم

رء ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

اَلْمُخْلِصِينَ <sub>کسر اللام</sub> رجا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

قد شغفها مشام: إدغام الدال إدغام الدال

(1) Y 11 (1)

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواتًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ٣ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّي وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءًا بُرْهَكِنَ رَبِّهِ الْحَكَذَ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَيِأَهْ لِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدٌ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ١٧ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ اللَّهِ اللَّهِ مُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضَعَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي صَلَالِ مُبِينٍ اللَّ

وَقَالَتُ آخْرُجُ سم الناء وصلاً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشِّرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ, عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنِعْرِينَ اللهِ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنَ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآينَ لِيَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينِ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْكِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّي أَرْكِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُ مِنْةٌ نَبِتَغَنَا بِمَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُأْ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

ءَابَآءِ ی فتع الیا، شکیءِ مشام وففا: اربعة أوجه

عُارُيابُ هشام وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ءَ أَرْبابُ ٢.التحقيق مع الإدخال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّ يَصْحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِئَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَعِجِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبِّهُ, خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓ أَأَضْغَنَثُ أَحْلَكُم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ أَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُنْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِ بِهِ أَفَامًا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسُعُلَّهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَّ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلْ كَن لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١٠) ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْخَآبِنِينَ (٥٠)

لَّعَلِّيَ فتع الباء

> دأباً إسكان الهمزة

جاء ٥ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



﴿ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَالَمْ مَا لَكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَالَمَتَ خَلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ فَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُ مُنكِرُونَ ١٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِكُمْ أَلَاتْرَوْنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ اللَّ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُمَّ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ اللَّهُ الْحَافِظُونَ اللَّهُ اللَّهِ

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لِفِنْكِتِهِ حذف الألف وأبدل النون تاءً

حِفْظًا كسر الحاء وحذف الألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ١٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنْعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ زُدَّتُ إِلَيْمٌ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبُغِي هَانِهِ وَ بِصَاحَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُبُنِي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُورِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيَّ إِإِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ لَا وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَلْكِنَّ أَكَّ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّىٓ أَنَا أُخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا جاء ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

درجات من کسر الناء بدون شوین

فقد سرق مشام: ادغام الدال العال العال

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ ۚ قَالُوا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءً بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمٌ اللهِ قَالُوا تَأللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَّقُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ ﴿ ١٠ قَالُواْ جَزَّقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أُخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مِّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ فَالْوَأَ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَذُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَللَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مُكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَعَنَاعِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ٧٧ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ بِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ الله وَسْكُلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقْبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهُ قَالَ بِلْ سَوِّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابِرٌ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٥٠) وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُكُواْ بَيْنِ وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١)

بكل سَّوَّكَتُ مشام: ادغام اللام خالسة:

وَحُرِّنِيَ إِلَى أرع نّأك مشام وجهان: ١. إدخال مع التحقيق وهو القدم ٢. كحفص

يُنَبِينَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْيُنُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠ قَالُوٓا أَءِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ, مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِعِينَ ١١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا كُواْ تَالَيَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ 60﴾

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينهُ عَلَى وَجْهِهِ عِ فَٱرْتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (11) قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَاذُنُوبِنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فَوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ وسُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَنَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًا وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِّ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوْفَىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيِّب نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ش آءَ ابن ذكوان إمالة فتحا

يَكَأَبُتَ وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

ٷڰؙڰ ڹڣڹڹ ڵڮڔٚۯڮٵ ۲٥

قد جعلها مشام: ادغام الدال الجيم وجآءً

> ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وَهُم مُشْرِكُونَ اللَّ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ اللهَ قُلْ هَلْدِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَكَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ

وَمَا تَسْتَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ

وَكَأَيِن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا

حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِيْهِ

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله



المر إمالة فتحة الراء والألف وزرع تنوين كسر ونخيل معنوين كسر معنوين كسر تنوين كسر وغير

إذًا إسقاط همزة الاستفهام



أَرْعِ نَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّارَبِّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِ عِندَهُ بِعِقْدَارِ اللهِ عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءُ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهِ مُعَقِّبَتُ مُنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفَ اوَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّوَ فَلَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمُنُّ وَٱلنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآ عَلَقُواْ كَخَلْقِهِ-فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ اللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّا إِيُّ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَنِعِ زَبَدُ مُثَلَّمُ كُذَلِك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّافِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَلَافْتَ دُواْبِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ (١١)



أفاتخذتم ادغام الذال إدغام الذال في الناء

> مُو وَكُونَ بالناء بدل الياء



ا أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَا يَنْذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً وَيَدَّرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُوْلَيَهِكَ لَمُمْعُقْبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُلْمَلَتِهِكُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ السُّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ (الله عَلَيْ مِن يَنقُضُونَ عَهُ دَاللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠٠ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ -قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللهِ

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُويَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ اللهُ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمَمُ لِتَتَلْوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ اللهِ عَلَيْهِ مَتَابِ اللهِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْنَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعً أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُمْ زِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُلَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ (٣٣) لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ أَسْتُهُ زِئَ ضم الدال وصلاً وصلاً الحذيم الخذيم الذال الناء الناء

بل زُين مشام الدغام اللام في الزاي

وَ<mark>صُدُّوا</mark> فتح الصاد



جاءك ابن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

و يشبت فتح الثاء ونشديد الباء

هُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَحْنَهَ ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ (0) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِدِّي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَاءًكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ (٧٧) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ وَنُثَبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَنب (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعَاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّنُ لِمَنْ عُفْبَي ٱلدَّارِ (اللَّهُ الدَّارِ



الر إمالة فتحة الراء والألف

و إذ تَأذَّن مشام: ادغام الذال الخالتاء

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۚ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدُ ۞ ٱلْمَرِيَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ هَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَاكُ لَنَّا أَن تَأْتِيكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا الشُّبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادٍ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَ ادُيْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيْتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظُ إِنَّ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١١)

لي إسكان الياء وصلاً

ٱلَّهۡ تَرَأَبُ ٱللّهَ خَلَقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهِ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزِ اللهِ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَلْحَقّ وَوَعَدَ تُكُمُّ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِيهِ مُّ تَعَيَّنُهُمُ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهِ

السكماء هشام وقفاً: خمسة أوجه

تُؤْتِيَّ أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضَّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مِي يَتَذَكَّرُونَ اللهِ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠٠ ١ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِنْسَ ٱلْقَرَارُ اللهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ عَثْلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلاِنِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ السَّ

خبيلتة أجتلت ضم التنوين وصلا ابن ذكوان وجهان 1. كغضص وهوالقدم ۲. كهشام

قُل لِعِبَادِی اسکان الیاء (سقط وصلا للساکنین) إبراهكم مشام: فتح العاء ثم الف

أفعلة مشام وجهان: ١. زادياء بعد الهمزة، وهو المقدم المقدم ٢. كحفص

السكماء الدُّعاء مشام وقفا: خسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُتُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْتُذَ ٱلْأَصْنَامَ الْ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّرَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (اللهُ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء اللَّهُ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبَ اللهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ النَّا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآءُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعُوتُكَ وَنَتَيع ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُ مْ وَتَبَايَنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ (٧) يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (اللهُ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (0) هَنذَا بَلَكُةُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (0)

رِّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ زُبُمَا يَوَدُّ لَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ آ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١٠ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَتِعِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَنفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ، فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَوْ فَنُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ



اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِرَتُ أَبْصُدُونَا بَلُ نَحَنُ قَوْمٌ مُّسَدَّ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا مشام: دغام الدال خالجيم

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيِّنَاهَا لِلنَّظرينَ وَحَفِظْنَنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللهُ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ لَا أَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّمُ مُ لَدُ بِرَازِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَلَهُ. بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقِّدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعْ خِرِينَ (اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهِ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِنْسُنُونِ (اللهُ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ اللهُ اَلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

وعيون ابن ذكوان : كسر العين

وعُيُونِ اَدُخُلُوهَا مشام: مشم التنوين وصلاً

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسَرِ خَلَقْتُهُ ومِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ (٣٠) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ اللهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويِنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ قَالَ هَنْدَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّا لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ الْ الْمُخْلُوهَابِسَلَامٍ عَامِنِينَ اللهُ الْمُنَّقِينَ فِي المُنْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ (٧) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١) ا فَهُ نَبِي عِبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥٠ وَنَبِتَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥٠

**إِذ دَّخُلُواُ** إدغام الذال يخ الدال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (٥٠) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ \* إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَىٰرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ١٠٠ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءِ ضَيْفِي فَلاَ نَفْضَحُونِ ﴿١٨﴾ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ اللَّهِ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

بيوتًا

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ ۚ لَكُمْرُكُ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اللهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّهَا لَيسَبِيلِ مُقِيمٍ ١٠ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّ فَأَنْفَعْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٧ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَكُمْ مَ ايْكِنَافَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَامِنِينَ (١١) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ (١٨) فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْمَالَةُ ٱلْعَلِيمُ (٨٠) وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٨) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ } أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الس وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهِ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( )

ٱلَّذِينَ جَعَـٰلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ اللَّ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٧٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ اللهِ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَيْزِلُ ٱلْمَلَتِ كُهُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ اللهُ وَأَلاَّنَعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَشْرَحُونَ ٥



شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشهر، والألف

وَٱلشَّمْسُ ضم السين

وَالْقَمْرُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ٧ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءً لَمُدَدِثُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠٠ يُنَابِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِ ٱلشَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخِّرَاتُ إِأْمُرِوَّةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَاتُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةُ تَلْبُسُونَهَا وَيَرِي ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّ يَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفْمَن يَغْلُقُ كُمن لِّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١١) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ آياتَ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُونَّ أَمُونَّ عَيْرُ أَخْيَا أَءِ وَمَا يَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَا هُكُمْ إِلَا اللَّهُ وَلَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (1) لَاجَرَمُ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ١٠٠ وَإِذَا فِيلَ لَمُم مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أُ قَالُوَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَايَزِرُونَ ﴿ ثُنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

تدعون بالثاء بدل الياء

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُوْمَ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِم فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذًا أَنزُلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ فَهُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجِزى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّ ٱلَّذِينَ لَنُوَفِّلُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَاهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزَءُونَ اللهُ

وفيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِي مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا ءَابَآؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْنُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْكَنْدِبِينَ الْآ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ

بهانة فتحة ابن دكوان: المائة فتحة الشبن والألف أحمد المائة فتحة ا

مر كري ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

فَيَكُونَ فتع النون وصلاً يو حي بالياء وفتح الحاء وألف بدل الياء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ إِنَّ بِٱلْبِينَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ الله أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّا رَبِّكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ إِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ الله وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَا وَنِي وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كُدُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَوَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنْخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتُرُونَ ٣٣٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُو برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ١٠٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبِنَاتِ سُبْحَنْنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ المُن يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِ مَا بُشِرَ بِهِ عَ أَيْمُ يَكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِ ٱلنَّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِظُلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنِيُّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ٣ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُعُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف نَّسْقِيكُمُ فتح النون

بيوتا كسرالباء يعرشون يعرشون

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدربينَ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفٌ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٣ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَكُرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىنهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَٱللَّهُ أُخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الله يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِي جَوَّ السَّكَمَاءَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠



أَلْمُرْتُرُوُأُ بالناء بدل الياء بيوُتِكُمُّ كسرالياء

بيوتاً

رء أ ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً (الموضمين)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن يُؤْتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَّا وَمَتَعَا إِلَىٰ حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُ ٱلْبِكَنْعُٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ اللهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَبُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَا مَا اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَتَؤُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ لَا بُونَ ١٠ اللَّهُ وَٱلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّالَةِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكُّهُ وا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآمِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعُلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْلِقُونَ (١٠) وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعَمَلُونَ (١٦)

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

وَقُلُ جُعلَّتُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

> ابن ذكوان: إمالة فتحة إمالة الأمن

وليجرين مشام: بالياء بدل النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. كعفص

وَلَا لَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأَزِلَ قَدُمُ الْعَدَ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ إِنَّ وَلَا نَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكْرِ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَا لُهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ١٩٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَدُهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَقَدُ نَعْلُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَنْدِبُونَ الله من كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۗ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنٌ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْوَلْيَهِ كَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ اللهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَابِرُوا إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

فَتُنُواْ



وَلَقَدُ مَشَاءَ مُثَمَّ مَاءَهُمْ مَاءَهُمْ مَاءَهُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهِ الْجَدِيمِ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مَا الله فتحة الن ذكوان الجيم والألف الجيم والألف

فَمَنُ أَضْطُرَ ضم النون وصلا ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَعْدُا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيَّبًا وَٱشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْلُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلَّمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله

إبراهام هشام: فتع الهاء ثم ألف (الموضعين)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأُصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم الله وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةِوَ إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَنَّلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْذَزُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ



بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّهُ إِلرَّهُ إِلرَّهُ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَىٰ لَا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَنرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرِيهُ ومِنْ عَايَنِنَا أَإِنَّهُ وَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهِ وَعَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ

هُدَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلَا تَنْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا

ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَاكَ عَبُدُا شَكُورًا آَنَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِ ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا آَنَ فَإِذَا جَاءً وَعُدُأُولَ لَهُمَا بَعَثْنَا

مرىي ولتعان عنوا كَيْنَ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعُدَّامَّفُعُولًا اللَّهُ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدُدُنَا كُمُ الْكُمُ الْكَثَرِةُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدُدُنَاكُمُ أَكْثَرَنَفِيرًا اللَّ

والمددكم بالمون وبيات وجعسم كرفي والمددكم المواقية والمددكم بالمونيون والمددكم المونيون والمائم المائم الما

وَعَدُا لَأَخِرَةِ لِيسَنَعُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُلُوا الْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَشِيرًا

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِيسُومُ فتع الهمزة وحذف الواو عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كِيرًا ال وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ النَّيْنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَلَيِرَهُ وفِي عُنُقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا اللهُ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَءُومَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

مُلَقَّلُهُ ضم الياء وفتح اللام وتشديد مَعَظُورًا انظر



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ وَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا (١١) وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعْنُهُم مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَاؤُلآء وَهَاؤُلآء مِنْ عَطَّلَهِ رَيِّكُ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا (اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا الله لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا هَاءَ اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخْذُولًا اللهَ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّكُمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٠) وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَاكًا رَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن زَّيْكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا (١٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُكُواۤ ا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِّ نَخَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّئَّةِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْخُولًا اللهِ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا (٣) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (١٠) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابن ذكوان: فتح الخاء والطاء فقد

جعلنا مشام: إدغام الدال في الجيم

بِأَلْقُسُطُاسِ ضم القاف

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ١٠٠٠ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ إِنَثَا إِنَّكُو لِنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (اللهُ وَلَقَد وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكِّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا (اللهُ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا الله سُبْحَنْنُهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا (١٠) تُسَيِّحُهُ ٱلسَّهُوتُ 13 ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا النَّ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا النَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَايَسْتَمِعُونَ بِدِي إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ إِنَّ ٱنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلايسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (1) وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْهَا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (الا



لِّبِ النَّامُ النَّاء إدغام النَّاء في النَّاء

قُلُ الدَّعُواُ ضم اللام مصلاً

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلَقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبُثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٠) وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوَّا مُّبِينًا (٣) زَّبُكُوزَأَعْلَمُ بِكُورٌ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُورَ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ( فَ قُلِ أَدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ( اللهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَعْذُورًا (٧٠) وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَا نُرُّسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُونُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا كُلْغَيْنَا كِيرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَتِي أَسْجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَاذَاٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآؤُكُو جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿١٣﴾ وَٱسْتَفْرَزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ أَنُّ وَكُفَى بريِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

ر و مر و و و استجد ما و و استجد مشام وجهان التسهيل مع الإدخال

م أسجك م أسجك ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الله أَفَأُمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ - بَبِيعًا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهِ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ، فَأُولَتِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٧) وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُۥ وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (0)



أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِهُ لُلِسُّنَيْنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةُ لِّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ( ) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءً \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٨ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا الله عُلْكُ لُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِيئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً

وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدْ

بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

لَا رَحْمَةً مِن رَّيْكَ أَنَّ فَضْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَيْمِيرًا (٨٧) قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠٠٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَّىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٨) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن يَخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا (١٠) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْيَكُةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (0) قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيرًا اللَّهُ

وَلَقَدُ صَّرَفَناً مشام: ادغام الدال الصاد

مر بن منجر ضم الناء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

إِذَ جَّاءَ هُمْ مشام: ادغام الذال في الجيم

اذا سقاط ممزة الاستفهام



أَرْجِ نَّا مشام: إدخال الف بين الهمزتين

إِذ جَّاءَ هُم مشام: ادغام الذال پالجيم

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدَّدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجَدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِّي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (١١) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ آبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَنَتٍّ فَسَّعُلْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَ وَلَا يَا لَا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُناكُ وَمَن مَّعَكُ جَمِيعًا ﴿ اللهِ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْمَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعُدُا لَأَخِرَةٍ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَبِٱلْحَقَّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقَّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ اللّ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا اللَّاسَ قُلْ عَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن فَبْلِهِ عِإِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا اللهِ الْوَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَالُمَفْعُولًا (٥٠٠) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَبَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٤ الله الله عَوْلُ الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا لَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَيُّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَهُ يَكُن لُّهُ، وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّ فَيْحًا لِيُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَنُسَّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا حَسَنًا فيهأبَدًا ( وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَخَا

عرم قل ادعوا ضم اللام



أُو اُدُعُواْ ضم الواو وصلا



عِوجًا قيرًا وصلاً:بلا سكت مع الإخفاء

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَابِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٥ فَلَعَلُّكَ بَنخِمٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُ رِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٠ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنآ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيٌّ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَي ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوٓا أَمَدُا اللَّ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١٠٠ وَرَبِّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ١١ هَـُ قُلْآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بِيَنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُوْ مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا (١١) ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَّورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٧٠ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايَلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثْنُمْ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَدًا اللهُ



مرفقاً فتح الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء

تُزُورٌ إسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراء

> وو کرا رغبتا ضم العین

لَبِئُتُمُ إدغام الثاء في الناء ( الموضعين )

كَذَٰ لِكَ أَعَثُرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا زَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل زَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا (اللهُ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَي، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (الله عَوْا فِي كُهْ فَهُمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِينَ دُونِيهِ ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكَ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِّمَا يِهِ ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدُّ (٧٧)

وَلا تُسْرِكُ بالناء بدل الباء وإسكان الكاف

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴿ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعُتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَحْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهِارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فيها عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا اللهِ كُلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نَهُزًا ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ لَهُ، ثُمِّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

بِالْغُدُوةِ ضم النبن وإسكان الدال ثم واو مفتوحة

> بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ورون المنظ المنط المنظ المنط المنط المنط الماض المنط الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماض الماط الماض الماض الماط الماط الماض الماص الماض الماض الماض الماض الماض الماص الماص الماص الماص الماع اص الماص الم الماص الم الماص اص الماص الماص اص الماص اص الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماص الم الماص اص الم الماص الماص الماص و الماص الماص الماص الماص الماص الماص الماص الم الماص الماص الم الماص الماص الماص الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص اص الماص اص اص

> معرو ثمر ضم الثاء والميم

منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة

لَّحِكَنَّا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

إِذ دَّخُلْتَ إدغام الذال إدغام الذال

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

م م بشمره ضم الثاء والميم

> عقباً ضم القاف

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَن بَيدَ هَندِهِ أَبَدَا ( وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ مَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةِ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا اللهُ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنٰكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا اللهِ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصَبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْيُصِيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَٱ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتُةُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَندِرًا ١٠٠٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرُعِندُرِيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَيِّكَ صَفَّالَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلَزَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( ) وَوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَّنَا مَالِ هَنَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَ عَنَ أَمْر رَبَّةٍ عَ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (0) ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَٰتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا (اللهُ وَرَعَا الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

الياء وفتح الياء وفتح الياء وفتح منهم اللام اللام القام الدال مشام: والمنام الدال المنام الدال المنام الدال المنام الدال المنام: والمنام الدال المنام الدال ا



ورء ا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ولقد مشام: ادغام الدال الخام الدال الخام الدال مشام: مشام: الدغام الذال الدغام الذال

اِدُّ جاء هم ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قبكً كسر القاف وفتح الباء

المركز والمركز المركز المركز

لِمُهلكِهِم ضم الميم وفتح اللام

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلإنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (٤٠) وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْلِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَ ذُوَاْءَ ايْتِي وَمَآ أَنذِرُواْ هُزُوا (٥٠) وَمَنْ ٱڟ۫ڵۘۄؙڡؚمَّن ذُكِّر بَاينتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَذَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَّا أَبِدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبِلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسِيِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا اللهُ

فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبَا اللهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهَ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَا عَبْدُا مِنْ عِبَ ادِ نَاءَ انْيَنْكُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا ﴿ وَ ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ١٧ ۗ وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَالَةٍ يَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١٨ } قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرُقَهُ أَقَالَ أَخْرِقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلُمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مِعِي صَبْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٧ ۖ فَأَنظِلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا أَكُرًا (١٧)

نسانیه کسر الهاء معی اسکان الباء

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

هشام: فتح اللام وتشديد النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. فتح اللام وتشديد النون

> لَقد جَّعْتَ مشام: إدغام الدال في الجيم (الموضعين)

مَعِی إسکان الباء معرکم

ابن ذكوان:



معی

لَنَّحُدْتَ إدغام الذال يخالناء

ووير رحما ضم الحاء

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثَالَ إِنْ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيْنُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٠٠٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠٠ وَأَمَّا ٱلْعُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُعْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ الله الله الله ما رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاتَ تَعْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰ إِلَكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتُلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ أَنِي قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّا (4) فَأَنْبَعَ سَبِّبًا المُن حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِنَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمَا قُلْنَا يَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذُ فهمْ حُسْنًا ( الله الله الله عَالَم الله عَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَلَى فَيْعَذِّ بُهُ مَعَذَا بَانُكُوا ﴿ ١٧ ﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ , جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وسَنقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيسْرًا (١٨) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٨) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كَذَلِك وقَدْ أَحطنابِمَالدِّيهِ خُبْرًا ١١٠ ثُمُ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ وَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا النَّ قَالَ مَامَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا الْ ٥٠ ٤ اللهِ فِي زُبِر ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٠) فَمَا ٱسْطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٧٠)

ٱلسُّدَّيْنِ ياجوج وماجوج شُدُّا

((())) (())) (()))

جاء ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

دِّگًا تتوین الکاف دون همزة

مرمر هروً إبدال الواو ممزة

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةُ مِن زَبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُريِّ جَعَلُهُ وَكُلَّهَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّ حَقًا (١٠) ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَهُعَنَاهُمْ جَمْعًا (١) وَعَرَضْنَاجَهَنَّم يَوْمِيذٍ لِّلْكُنفِرِينَ عَرْضًا (١) ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ إِنَّ ﴾ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنْجِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا اللَّهُ قُلْهَلُ نُنَيِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ع غَيِطَتْ أَعُمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا الْ الْ الْكَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لَآنَ الَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) خَلِدِينَ فَهَالَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا (١٠٠٠) قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَامِنتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ الْ الْ الْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىٓ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّلْهُ فَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمُ النَّالَ



كهيعض ذكر أو أمالة الياء وإدغام دال الصادية

زكريًّا ] زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

يَلْزُكُرِيًّا مُ زاد همزة مضمومة بعد الألف مع المد

عُتِيًّا ضم المين الْمِحْرابِ الدودكان

ابن دكوان: إمالة فتحة الراء والألف قد جُعلَ مشام: ادغام الدال في الجيم

نسكفط فتح الناء وتشديد السين وفتح القاف

يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا اللَّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَهُ يَهُ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠٥ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُويًّا (٧٧) قَالَتَ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْ مَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا (أَنَّ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَنْمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَلِنَجْعَكُهُ: عَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ عَكَانَا قَصِتًا (١١) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنْدَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَ مِنَا مِن تَعِيْهَا أَلَّا تَعَزِّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِتًا اللهُ وَهُزِىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًّا الْ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَآفَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠٠ فَأَتَتْ بِهِ، قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ أَفَالُواْ يُمَرِّيمُ لَقُدْ جِنْتِ شَيْءًا فَرِيَّا الْ ) يَكَأُخْتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا أَنْ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ لَنِي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكُوبَرًّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولَ ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ النَّ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ اللَّهُ وَإِنَّ أَللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُورُ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (٢٠)

إبرهاء مشام: فتح الهاء ثم ألف فتح التاء وصلا (جميع المواضع) ووقف عليها

قَد جَّاءَ فِي مشام: إدغام الدال فج الجيم

قد جاء ني ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَــَّإِبُرُهُلُمُّ مشام: فتح الهاء ثم ألف

مُخْلِصًا

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَأُذَّكُّرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِمْ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَغَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَعْلَبُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرْطًا سَوِيًا ﴿ وَاللَّهُ يَعَلُّمُ لِللَّهُ عَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللهُ كَالْبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا (0) قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَ إِنْ هِيمُ لَهِ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (1) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا الْ وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنْبِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّيتًا (اللهِ

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَبْنَهُ بَحِيًّا (٥٠) وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بِينَا (٥٠) وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ( فَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ ، بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا ١٠٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّيتًا (٥٠) ورَفَعْنَهُ مَكَانًا عِليًّا (٧٥) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ يلُ وَمِمِّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبُيْنَا إِذَا لُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدَا وَبُكِيًّا ١٠٥٥ ﴿ فَلَفَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلشَّهُوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ( الله مَن مَا بَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَالرَّحْنَ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأَنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِي الْغُوَّا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ,مَابَ إِنَّ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا أَيْدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابراهام مشام: فتح الهاء ثم الف والله الهاء ثم الف



ادغام اللام

إذا ابن ذكوان وحهان وهو المقدم

ضم الميم

زَّتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعْبُذُهُ وَٱصْطَبِرَ لِعِبْكَ يَهِ-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رسَمِيًّا (٥٠) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ إِنَّ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمٌّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَولَ جَهَنَّم جِثِيًّا اللَّ شُمَّ لَنَانِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْيَنِ عِنْيًا ﴿ ثُأَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولِي بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ﴿ ١٧ ﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ٢٧ ۗ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَّيٌّ وَٱلْبَيْقِ مَنْ أَلْصَيْلِ حَنْ خَيْرٌ عِنْدُرَيْكَ ثُواْبًا وَخَيْرٌ مُرِدًّا ﴿٧٧﴾

أَفْرَءَ بِنَ ٱلَّذِي كَفُرَ عَايَئِينَا وَقَالَ لَأَوْ تَكُنَ مَا لَا وَوَلَدًا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ ٱتَّغَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدَا (١٠٠٠) كُلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَذَالًا ﴾ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرِدًا ﴿ ﴾ وَأُتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًا اللهُ كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللهُ أَلُوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا ١٦٨ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًا ١١٨ يَوْمَ نَحَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ١٠٥٠ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١١ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا اللهُ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا اللهُ لَقَدُ مُ شَيْعًا إِذًا ﴿ ﴿ مُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُ وَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿ ۚ أَن دَعَوْ اللَّهِ مَن وَلَدًا (١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا (١٠) إِن كُلُمَن في لسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا (٣) لَّقَدْ أَحْصَنَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّهُ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ فَرَدًا ١٠٠٠

مشام: إدغام الدال في الجيم ينفطرن ابدال التاء نون ساكنة مغفاه وكسر



رع المن ذكوان: المالة فتحة الراء و الهمزة والالف والالف للعالم المالة ا

إِنَّ الَّذِينَ ءَامُنُواْ وَعَهِلُواْ الصَّيْلِ ٱلرَّحْنُ وُدًّا ﴿ ثُ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ رَوَتُنذِرَبِهِ عَوَّوْمَالُّدًا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُ مِّن قَرْنٍ هَلْ يَحِسُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا والله الرَّجْنَز الرَّجِيرِ اللهُ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا نَذْكِرَةُ لِمَن يَغْشَىٰ اللَّ مَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى اللَّهِ لرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمُرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ اللَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَ لْأَرْضِ وَمَا يَنْهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ( وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ۖ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْا ٱلْحُسْنَ لِاللَّهُ وَهُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ رَعَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّي ءَانِيكُر مِنْهَا بِقَبَسِ

أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ﴿ فَالمَّا أَنْهَانُودِي يَـمُوسَيَّ ﴿

إِنِّيَ أَنَارَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿

وَأَنَاٱخْتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّا إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَآ أَنَا ٱ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىنَهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ بيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّ وُأَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخُرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا يَمُوسَىٰ اللهِ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ اللهُ قَالَخُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِنُرِيكَ مِنْءَ اينتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ " الْذَهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَعَى ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ مَا كَا اللّ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي اللهِ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي اللهُ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (٧) يَفْقَهُواْقُولِي (١٠) وَأَجْعَل لِي وَزِيرُ امِّنَ أَهْلِي (١٠) هَنرُونَ أَخِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكُ فِي أَمْرِي (٢٢) كَيْ نُسَبِحَكَ كَثِيرًا الآسُ وَنَذُكُرِكَ كَثِيرًا الآسُ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا النَّهِ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

و لي إسكان الياء وصلاً

اخِی آ اُسُدُدُ ممزة قطع مفتوحة

وأشركه ضم معزة القطع اد تمشی هشام: ادغام الدال

فَلَبِثْتَ إدغام الثاء إداات

قُل جَعْنَاكَ مشام: ادغام الدال

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٢٨﴾ أَنِ أَقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَعِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُقٌ لِي وَعَدُوُّ لَذَّ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِنِي وَلِنُصِنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلَ إِذْ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كُمْ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنَ وَقَنْلُتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَكَ فُنُونًا \* فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَنْمُوسَىٰ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهِ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنِي وَلَا نِنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ مُعَلِّي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَي اللهَ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّهِ اللَّهِ لَّعَلَّهُ, يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ إِنَّ قَالَا رَبِّنَآ إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ (0) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَىٰ الله فَأْلِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم مَ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنْمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمَّ هَدَىٰ ١٠٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠٠

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتنَبِّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ وَأَزُو ٓ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ١٠٥٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنْعُلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنُّهَىٰ ( اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ خَلَقْنَكُمْ وَفِهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١٠٠٥ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَا فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوِبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَعَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوكَى (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (٥) فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمُّ أَنَّى ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهِ فَنَنْ زَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ اللَّ قَالُوَ أَإِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ عَمُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

مهكداً كسر الميم وفتع الهاء وألف بعدها



فَيُسْحُتّكُمُ فتح الياء والحاء

إن النون فتح النون مشددة

مُحَيِّلُ ابن ذكوان: بالتاء بدل الياء

لْلَقَفَ مشام: فتح اللام وتشديد القاف

نَلْقَفُ ابن ذكوان: فتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء

ع المنتم ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم الف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالُواْ يَنْمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ أَنَّ عَالَ ا بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ (١٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسَىٰ (١٧) قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ ١٨ ﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ (١٠) فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ فَالْءَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِيرِكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُ قَطِّعَ اللَّهِ يَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ فَالْوَا لَن نَّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴿ ١٧ } إِنَّاءَ امِّنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطْيِننَا وَمَآ أَكْرَهْتُنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ٧٧ ۗ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَن يَأْتِهِ ۦ مُؤْمِنًا قَدُّ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿(٧٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَغَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي اللَّهُ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا تَخَنفُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعْشِيهُم مِنَ ٱلْمِعَ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ١٠٠ يَنبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ٣٠ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَنكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللهُ اللَّهِ السَّامِيُّ الله



بِمِلْكِنَا كَسُرالِيم

يبنوم كسر الميم

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَآ إِلَهُكُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنْسِي ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَنَقُوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ (١) قَالَ يَنهَ رُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ (١٠) أَلَّا تَتَّبِعَنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي اللهِ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةُ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

قدستبق مشام: إدغام الدال في السين

> لِّبْتُمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

(())) (())) (())) (()))

كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يُحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهُ يَتَخَلَفُتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لِّبُثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله الله الله الله الله الله عَمْ الله عَمْ الله الله الرَّحْمَنُ ورَضِي لَهُ قَوْلًا (الله يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلْمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَّيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّب زدني عِلْمَا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْعَهِ دُنَّا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١١ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ اللهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعُصَيَّ ءَادُمُ رَبَّهُ وَعُوىٰ (١١١) مُمَّ أَجْنَبُكُ رَبُّكُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاي فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى السُّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَّا

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَلَتُنَا فَنُسِينَهُ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ اللَّ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيْتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللهُ أَفَامُ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِينِهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلنَّهِي (١) وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١٦١ فَأَصْبِرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِمَا وَمِنْ ءَانَا بِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتُكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكِمَّا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأُمُرُ أَهْلَك بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا نَحُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْ لُولًا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ عَأُولَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى الله وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَنَخُرَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّضٌ فَتَرَبَّضُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّا

ياً بيم ابدال الناء باء ورق ۱۷:﴿اللهِ اللهِ نَهِ اللهِ ۲۳

م القاف ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

يو حي ياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها



كَانَت ظَّالِمَةً إدغام الناء فالطاء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعُدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بأُسنا إِذَا هُم مِنْهَا يَرُكُونُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَنُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ اللهَ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لُو أَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُواً لَّا يَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهَّ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلايسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( اللهِ أَمِ اللهِ أَعَالِهَا مَا اللهُ اللهُ مِن الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهِ كَانَ فِيمَآ ءَالِمَا أَهِ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ المّ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْمَدُّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذَكُّ مَن قَبْلَّ بِلَّا كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

معی اسکان الیاء اصلاً مر يوكن ياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها

> ٩٩٥٥ ٢٢ ١٠٠٤

ا م مت ضم الميم وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ (0) وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَّالُسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونِ اللهِ لَا يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ نَعْزِيهِ جَهَنَّهُ كُذَالِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُؤْمِنُونَ آنَ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظً أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ٣٠٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وَإِذَا رَءَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ أَلِّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ-يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُون اللهُ أَمْ لَّكُمُ ءَالِهَ أُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ١٠ بَلْ مَنْعَنَا هَلَوُلاءَ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُ مُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

راك دكوان: وجهان الراء والهمزة والالت وهو المقدم وهو المقدم الدال الواو همزة البدال الواو ممزة الدغام اللام مشام: إدغام اللام اللام المادة الدغام اللام المادة الدغام اللام المادة المادة الدغام اللام المادة الماد

وَلَقَدُ أَسْتُهْزِئَ ضم الدال وصلاً السرع البدال الياء تاء مضمومة وكسر الميم

اَلْصُّهُ مَّدُ فتح الميم

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠ وَلَبِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونُلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ (اللهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللهِ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِمْفُونَ أَن قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَدِدِينَ أَنَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠ قَالُوٓا أَ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِيَّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ نَ ٥٠٠ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنِ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الله وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّرِلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَلَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَؤُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمُّمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْنَا يَكُنَا أُرُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْ إِبْرُهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ فَ فَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ، إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (٧٠)

ع أنت مشام وجهان ١ . التسهيل مع الإدخال

ع أنت ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> أُفَّ لَكُمُّ فتح الفاء بدون تثوين

أَرْحِمَّةُ الْحِمَّةُ الْمَوْسِينِ الْمُورِينِ وهو المُورِينِ وهو المُدم المُدم

عَلْنَكُهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ ﴿ ١٧٧ } وَلُوطًاءَ الْيُناهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَغِينًا هُ مِن ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿ اللهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٥ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُرِدُ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ اللهَ فَفَهُمْنَاهَا سُلَمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسِخَّرْنَا مَعُ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَابَأْسِكُمْ فَهَلَأَنتُمْ شَاكِرُونَ ١٠٠ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارِكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١٠)



وَمِرَ ۖ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٩٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللهُ اللهُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَكَشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (٨٥) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدِينَ (٥٠) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ( ) وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ فَالسَّاجَبْنَا لَهُ وَجَيَّنْكُ مِنَ ٱلْغَيِّهِ وَكُذَالِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ (٨٠) وَزُكَرِيًّا إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ (٥) فأستجب الله ووهب نالله يحيى وأصلحن لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لِنَا خَلْشِعِينَ (٥)

حذف النور الثانية وتشديد الجيم

وزكرياً م زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد ر المرقف و المرقف و المراق ال

ياجوج ياجوج وماجوج ابدال الهنز الفا فيهما

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَ ٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللهَ إِنَّ هَاذِهِ عَ مَّتُكُمُّ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ الله وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِنْ اللَّهُم اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَّكُ فَرَانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّالُهُ، كَلِبُونَ اللهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ حَقَّى إِذَا فُلِحتَ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللهُ وَٱقْتَرَبُٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّافِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَذَابُلْكُنَّا ظُلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصِبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠ أَوْكَانَ هَنُولُاءَ ءَالِهَةُ مَاوَرُدُوهِ أَوَكُلُ فَهَا خَلِدُونَ ١٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

يسَهَأَ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ خَلِدُونَ إِنَ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَا كَةُ هَاذَا يُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلَقٍ نُعِيدُهُ أَوْعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّا فِي هَلْذَالْبَلْغُا لِقَوْمٍ عَنبِدِينَ ﴿ ثَنَّ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الله أُولَ إِنَّا اللَّهِ عَنَ إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْءَاذَننُكُمُ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوَعَدُونَ ﴿ الْ لَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ تُمُونَ نَةُ لَكُمْ وَمَلَكُمُ إِلَىٰ حِينِ اللَّهُ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرِّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١١١

لُّحِتُ مِ كَسَرِ الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على الله اد -على الله اد -

فُل رَّبِ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ الله وِعِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ٣ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُنَوَفَّ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ رَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ فَيْ أَطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِئْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَي وَجْهِهِ عَلَي وَلَهُ اللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُهِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُورُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَالِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفْعِلْ عَلِيَّ الْمَوْلَى وَلِيلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُد بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠٠

لِيَقْطَعُ

وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ١٠ اللهِ اللهِ هَنَدَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَكُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ اللهِ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللهِ كُلُمَّا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُ وافِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَكَّونَ فِيهَامِنْ

وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّننَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ

(١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهِ

وَهُ دُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓ أَ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِكِ بِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُحَيِّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يِمَةِ ٱلْأَنْعَارِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِكَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطِّوُّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَرَبِةٍ عَ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

سُواء م

بلّتي ابن ذكوان : إسكان الياء

لِيَقْضُواْ كسر اللام ولِيُوفُولُ ابن ذكوان: كسر اللام

وليطوفوا ابن ذكوان: كسر اللام

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنَمَا خَرَ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَكَهِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّرُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ آلَهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُورُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَنْالِكَ سَخَّرُهَا لَكُرُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَثِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ 🖤 ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ اللهُ



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَكِّمَّتْ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقُويُّ عَنِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَيِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَتُمُودُ اللَّ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأُصْحَنْ مُدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكُنَّهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِكُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ (١)

أَذِنَ فتع الهمزة

لَّمُكِّرِمَت صَّوَيِمِعُ الدوكان

ابن ذكوان: إدغام التاء في الصاد

أَخَدُتُهمُ إدغام الذال إدغام الذال أخذتها إدغام الذال في الناء

وَيَسْتَعَجُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأْيَن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِينَا مُعَاجِزِينَ أُولَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم ( ) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمُثَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللهُ ءَاينتِهِ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمً حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (0 وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهِ ) وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِّنْـُهُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (00)

ٱلْمُلْكُ يَوْمِهِ نِهِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٩٥٥ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِمُ حَلِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَاكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِي نَصُرَتَ لَهُ ٱللَّهُ إِلَى اللَّهَ لَعَفُوُّ عَنفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْ لَيْ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّتِلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَالِكَ بِأَنِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلمَّهِ تَكُرُ أَنِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ (١٠) لَهُ مَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَصِيدُ (اللهِ

قُرِّ أُواْ قُرِّ لُواْ



تَدُّعُونَ بالتا، بدل اليا،

لَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ (٥٠) وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ اللَّا وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ (١١) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلْ بِهِ - سُلْطَكْنَا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ - عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللهُ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّيْنِ كُفْرُواْ ٱلْمُنْكِرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلُ أَفَأُنِيَّ كُمُ بِشَرِّ مِن ذَالِكُوْالنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْ أُويِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠)

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ. وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لَهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوى عَنْ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ الْسَ وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِيلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورُ وَتَكُونُواْ شُهُدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَنَكُمْ فَيْعُمَ الْمَوْلَى وَيْعَدَ النَّصِيرُ (٧١)

ترجع فتح التاء وكسر الجيم





بِسْ إِللَّهِ التَّمْزِ الْحَهَمِ الْمُؤْمِنُونَ الْ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الْ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغِوِ مُعْرِضُورَ اللَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ وَالَّذِينَ هُمْ اللزَّكُوةِ وَالَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّ اللَّكُوةِ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّ اللَّاكَلَةَ الْمَنْهُمْ فَالِتَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ اللَّا عَلَيْ اللَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ اللَّا اللَّهُمْ فَالِتَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ اللَّ

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنَيِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ فَعَافِينَ فَلَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ فَعَافِظُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَوْتِهِمْ فَعَافِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْوَرِثُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

يَعَافِظُون ﴿ اللَّهِ الْمُولِيَّاكَ هُمُ الْوَرِيُّونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

سُكَلَةٍ مِن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ ثُمَّ

خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَتَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا

المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما مرانشانه خلفا ءَاخَرٌ فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴿ اللهُ أُمَّ إِنَّاكُم بَعْدُ ذَلِكَ

لَمَيِّتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبَّعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّ

عظماً فتح العين وإسكان الظاء وحدف الألف على الاقداد -

العظم فتع العين وإسكان الظاء وحذف الألف وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُونِ فِهَافَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَغُرُجُمِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْعِ لِلْآكِلِينَ اللَّ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْكِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنُ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿ ٣ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَاَّ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ أَنْ قَالَ رَبِّ انصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ ١٠ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِئَاءً أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوُرُ فَأَسُلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

نَّسْقِيكُمُ فتح النون

> ش آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حدف التنوين وكسر اللام م أعبد وأ ن أعبد وأ ضم النون وصلاً

> م مرام متم ضم الميم

(000) (000) (000) (000)

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننا مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١١٥ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِتْلُكُمْ يَأْكُمُ مِنَّاكُمْ مِنَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيْعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُغْرَجُونَ الله الله عَمَاتَ هَمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنْ هِي إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُّ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١١)

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثَا ثُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَآ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْثَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواۤ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ((١١) وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْلُدُونَ (اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَّا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥) وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنْقُونِ ١٠٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُ بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ هُربِيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٠٠

وأن فتح الهمزة وإسكان النون جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فخراج اسكان الراء وحذف الألف

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ 🕥 أُولَيْكِ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ 📆 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنا كِنَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْ اللَّهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُ رُوا الْيُومُ إِنَّكُمْ مِنَا لَانْصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتُ ءَايَتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ الله مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهْجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَاءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُنْرِهُونَ ٧٠٠ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي مَنْ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَلُهُمْ خَرْجًا فَخُرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أَ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (v) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُُسْتَقِيمِ (vv) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُونَ



وَلُو رَحِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي كُلغَيْنِهِمْ مَهُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلًا تَعْقِلُونِ ﴿ أَنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِأَوْنَا هَنَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَا إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ الله عَن رَّبُّ ٱلسَّمَا وَتِ ٱلسَّمَا وَتِ ٱلسَّمِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ (١٨) قُلْ مَنْ بِيدِهِ-مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٠

حذف الهمز الأولى مُتناً ضم الميم أرعناً مشام:

**تَذَّكُرُونَ** تشدید الذال

بَلْ أَيَّنَنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ثَالَهُ مِن وَلَدٍ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِينِي مَايُوعَ دُونَ ﴿ ١٠ ﴾ رَبِّ فَكَا تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُوكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ (٧٧) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعَضُرُونِ ١٩٠ حَتَّى إِذَا جَآءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١١) لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهُ آوَمِن وَرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمِيدِ وَلاَيتَسَاءَلُوبَ اللهِ فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ مِفَا وُلَيِّكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَ زِينُهُ وَفَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَٱأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ الْاللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَعَلِيَ



فَأَلَّحُدْتُمُوهُمُ إدغام الذال في التاء

لَبِثُتُّمُّ إدغام الثاء إداناء

لَّبِثْتُمُّ إدغام الثاء في الناء



تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أُرْبعَ

وَالْخَلْمِسَةُ صَمِ النَّاء



إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُورً لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلْهُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنذَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوْلا جَآءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٣ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن تَتكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَننكَ هَلْدَابُمْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُنْ مِنْ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُوم

جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

ٳۮ ڛؠڠؾڡۅۿ

هشام: إدغام الذال في السين (الموضعين)

إِذ تَّلَقُونَهُو مشام: إدغام الذال في النااء



﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١٠٥٥ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواَ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِعِنُواْ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيَّدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمِيدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَنَ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَنَ أُوْلَيِّكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَارُ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون (٧)

بيوتًا

بيوتيكم

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلاَنْدَخُلُوهِاحَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنْعُ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكِي لَمُمِّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا يَصْنَعُونَ السُّ وَقُل لِّلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيبَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولِيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِيٌّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ فِي أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴿ كَأُوبَنِيٓ أَخُولِتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ

قيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

بيوتًا

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

> غَيْرَ فقع الواء النِّسَكَاءِ

مشام وقفاً: خسسة أرجه أيد

ضم الهاء وصالاً ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح كحفص كحفص وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

مر ہے ہو پضیء مشام وقفا: سنة اوجه

بيۇ<u>ت</u> كسرالبا،

يسبخ

فتح البا

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ أِن يَكُونُواْ فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَكِيدُ اللَّهُ وَاسْتُ عَكِيدُ اللَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ لَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَنتٍ مُبِيِّنَنتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهِ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّ عَلَى نُورِِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ اللهِ

رِجَالٌ لَّا نُلْهِم مْ تِحَدَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءَ ٱلرِّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِهِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ الْمُ مَاءً حَتَّى إِذَا جِاءً أَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْرًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ وَوَقَىلُهُ حِسَابُهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ السَّا أَوْ كَظُلُمَنْتِ فِي بَعْرِ لُجِّي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُّمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمْ يَكَذُيرَنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُنُورًا فَمَاللهُ مِن نُورٍ ١٠٠ ٱلْمُرَسَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْرَبِّ ٱلَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ, ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِهَامِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مِّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِنْدُهُ بِٱلْأَبْصِدر الله

ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِإَفْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ الْمُ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ١٠٠ لَّقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بِينَهُمُ إِذَا فَرِيثُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيحَكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (٥٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥٠ ١ وَأَقْسَمُوا بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواً طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٥٠

ويتهمء ابن ذكوان: كسر القاف والهاء مع الصلة

ويتقه مشام وجهان: ۱. كسر القاف والهاء دون صلة وهو المقدم ۲. كان: ذكوان:

> وري دريا دريا دريا دريا دريا

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِلَكُ أَلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأَيْعُ بُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِيدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَيَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَإِمِّن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠)

الماء بدل الناء بدل الناء

العشاء مشام وقفاً: خمسة أوجه وَإِذَا كِلَّغَ ٱلْأَطَّفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً ۚ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَهُرَ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١١)

بِيُوتِكُمْ كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨مرات)

بيوتاً كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (الله الله عَلَهُ وَمُلكُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَنَقَدِيرًا اللَّهِ



فَقَدَجَّاءُو مشام: ادغام الدال في الجيم

فَقَدُ جِاءُو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُسَحُورًا انظُر مشام: مشم التقوين وصلا

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَجْعَلُ وَيَجْعَلُ لَكُ لَكُ صَمِ اللام

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخَلُّقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِدَآإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْدُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلِّي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا فَ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّسَّ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّهُ، كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنْدِيرًا ٧ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهِ ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَّا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعُواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ مُبُورًا ﴿ ال لَانَدْعُواْ الْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لْمُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعُدًا مَّسْتُولًا ١٠ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُذُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلُ اللهِ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَاكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَاكَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرُ أَوْمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَ بِيرًا اللهُ وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللهَ

ر ووو نحشرهم بالنون بدل الماء

فَنْقُولُ بالنون بدل الياء

عُداً نتم مشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ع أنتم ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

بستطيعُونَ بالياء بدل التاء



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مَّنثُورًا (١٠) أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيٌّ مُسْتَقَرُّلُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَثُرِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا اللهُ المُلُكُ يَوْمَ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَفُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١٧٠ يَنَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِّي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا اللَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَنِعِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ، فُوَّادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِمِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهِ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٠) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّاتَ بِّرْنَاتَنْبِيرًا (اللهُ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى أَفَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هَوَلاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

وثمودًا تنوين الدال

السوع مشام وقفاً: اربعة أوجه

مرور هرزوًا إبدال الواو ممزة سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

مر م نشرًا نون بدل الباء

وَلَقَدُ صَرِّفُنهُ مشام: إدغام الدال في الصاد

مْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوَّ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَنِيِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ اسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ( فَ أُمَّ قَبَضْ نَاهُ إِلَيْ نَا قَبْضَ السِيرًا ( وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آُرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا (٥) فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مِيِّهِ عَلَى اللَّهِ مِرَا

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ أَن قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عَسِيلًا الله وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ ١٠ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمُرا ثُمْنِيرًا ١٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْأَرَادَ شُكُورًا (١١) وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِيهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللَّهُ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مشام: مشام: إشمام كسرة الفاف الضم



وزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

> يُقْتِرُواُ ضم الياء وكسر التاء

و / ر و و المحف حدف الألف وتشديد العين وضم الفاء

ويخلد ضم الدال

فيلم بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثُامًا ﴿ إِنَّ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ع مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٧ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُ وَأَكِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَلْتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِمِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَرَبُواْ وَمُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَاللَّهُ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَأُكُمُّ فَقَدْ كُذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠

## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِي طسَمَ اللَّ عَلْكَءَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَلِضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَيْنِ مُعْلَاثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوْاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسَنْهُ زِءُ وِنَ اللهُ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ٧ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَعِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ اللَّ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاَيْكِينَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ الله الله المركزيك فيناوليدًا وليشت فينامِن عُمُرِك سِنين الله وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (١)



وَلَبِثتَ إِنفَامِ النَّاءَ إِنفَامِ النَّاءَ اً تَخَذَتَ إدغام الذال في الناء

أَرْجِعُهُو هشام: همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء ووصلها بواو

أرْجِعُهِ ابن ذكوان: همزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء بدون صلة

وَقْيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ أَنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّاخِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١٠٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ الله قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُوقِينِينَ (٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ (٥) قَالَ رَبُّكُمْ ورَبُّ ءَابَآيِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَبِنِ ٱلْمُخَذِّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿ ٢٣ } وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَ ۚ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ أُن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونِ (٣) قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُولُكُ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ اللهَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٢٦) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم ثُجُتَمِعُونَ (٢٦)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ فَالْمَّا جَلَّهَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ (١١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَالَ هَمُ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمُ مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله عَالَقِي السَّحَرَةُ سَيجِدِينَ (١٠) قَالُوٓا عَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْكُ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ لَأَفَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلا صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (اللَّ قَالُواْ لاضَيْر لِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَايَانَآ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ خَشِرِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَتُولًا لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ الْ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ١٠٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ كُذَالِكَ وَأُورُثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ (٥) فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ (١)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لحيم والألف

أَربِنَّ مشام: إدخال ألف ين الهمزتين

تَلَقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم ألف

حَذِرُونَ مشام: حذف الألف

وعيون ابن ذكوان: كسر العين معی معی سکان الیاء

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّ قَالَ رِّ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهِدِينِ اللهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ (0) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ١٧٧ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا أَلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ١١ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْ هِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَاعَكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ٢٧ ۚ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ الله وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ (١١) وَٱلَّذِيَّ أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

إذ تَدْعُونَ مشام: إدغام الذال في الناء وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَبَّةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٥ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٠٥ وَلَاتُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ عَمَالُ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٨٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١) وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمَّ وَٱلْغَاوُونَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١٠٠ تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُو أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَ كُثْرُهُم مُّ وَمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَن بِذُ ٱلرَّحِيمُ النَّ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَفَوْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَفَوْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ (١١١)

وَقْيلُ مشام: إشمام كسرة الفاف الضم



مَّحِی إسكان الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ ١١٧ فَأَفْخَ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتُحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَنْحِيْنَا مُومَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغْرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَمُّ وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهُ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُاً لَانْتَقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٥ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١١١ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الللَّاللَّاللَّالِيلُولَا الللَّالَّاللَّاللَّهُ الللَّالِمُ اللللللَّالَةُ ال وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ السَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

وعيون ابن ذكوان : كسر العين

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَنِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَّبَتْ تُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُّ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ ١٦) فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الْمُلا وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ أَنَّ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ أَنَّ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ هَنذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (١٠٠٠) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَكِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّارِيَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَالَّا

گذبت شمود شمود پخالناء پخالناء بین ذکوان: کسر العین

بيوتاً كسر الباء

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٦١) فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣١) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِمِكُمْ بَلِ أَنتُمُ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١١ } قَالُواْ لَيِن لَّهُ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّ نَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١١١ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٧١) إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْفَابِرِينَ اللَّهِ أُمَّدَمَّرْنَا ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَدُّومَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالَّعَ بِنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أَصْحَابُ لَتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثُ أَلَائنَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٧٨ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٧٧ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ أَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨) وَلا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ السَّ

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء ونبدأ بلام مفتوحة

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ قَالُوٓ النَّا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنْكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّائِدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١٠٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَمْمَ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ أَبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ (١٧٧) وَلُوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِمْوُمِنِينَ الله كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنْكُهُمْ سِنِينَ ١٠٠٠ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون ١٠٠٠

كِسَفًا إسكان السير

نزل تشدید الزای

> الروح فنع الحاء

فتح النور

تَكُن لَمُمُ بالناء بدل الياء

عَالِهُ مَا مِنْ ضَمِ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف فَتُوكِّلُ بالفاء بدل الواو

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ الْمِنَ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ الْأَنْ وَمَا نَتَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٦ ) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ١٧ ) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١ } إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ هَلُ أُنَيِّثُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِمِ (١١) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَندِبُونَ (١١) وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَافُونَ اللهُ ٱلْمُرْتَرَ أَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ اللهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُٰلِمُواْ وَسَيَعْلَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ٣٠٠

## مِ اللَّهِ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ

طسَّ قِلْكَ ءَاينتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَلْلَقِّي ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧٣ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ﴿ لَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَأَلِقِ عَصَالًا فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ نَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ



بدون تنوين

رءاها

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ مَظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُأْ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ الله وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَا آَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ شُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنَبَسَدَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَلَاتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَمِنَ ٱلْفَآ إِبِينَ اللهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بُعَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلَطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ اللهِ

مالي ابن ذكوان: إسكان الياء

فَمَكُثُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ الله وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ السَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ١ ١ اللهَ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ (٧) ٱذْهَب بِكِتَابِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِيَّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كَرِيمٌ اللهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللَّهِ الرَّ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (٣) وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ

يخفون بالياء بدل التاء

يُعَلِنُونَ بالياء بدل الناء





فالقهة ابن ذكوان: كسر الهاء مع الصلة

فاً لقه مشام وجهان: ۱. کسر الهاء دون صله وهو المقدم ۲. کابن ذکوان ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف عاتن إسقاط الياء وصلاً ووقفا

رعاه ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

۱۰ الفتح عَالَّشُكُرُ عَالَمُ الشَّكُرُ مشام

وهو المقدم

١. التسهيل مع الإدخال مع أن مع

ع استكر ٢ . التحقيق مع الإدخال سم ع

جاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِذُونَنِ بِمَالِ فَمَا عَاتَلْنِ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ ١٠٠ قَالَ يَتَأْيُّهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ قَالَ الَّذِي عِندُهُ وَعِلْهُ مِن ٱلْكِنْبِ أَنا عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُوكَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْهُمَا نَنظُرْ أَنْهَنْدِى أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِلَ أَهَنَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (الله وصد هَامَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ الله إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ الآل فِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَدُ مِن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ ان يَخْتَصِمُونَ ﴿ فَا قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكَّرُا وَمَكُرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَمَّعِينَ اللهُ فَتِلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ بِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَنِيَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قُومٌ مَّحَهُ لُوبَ الْ

أَنُّ اعْبُدُواً اعْبُدُواً ضم النون وصلاً

مهلک ضم الميم وفتع اللام

> اِنّا کسر الهمزة

بيوتهم كسرالباء

أَرْضِتُكُمُّمُ مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كعفص:



و . تشرِکُونَ بالناء بدل الداء

أرع لك و مشام وجهان: ١. إدخال الف بين الهمزتين. وهو المقدم ٢. كحفص (كل المواضع)

لُدِّكُونَ ابن ذكوان : تشديد الذال

يَذَّكُرُونَ هشام: بالياء وتشديد الذال

مجرة مرم نون بدل الباء

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنَا مُنْ اللَّهُ مَرُونَ اللَّ فَأَنِعَيْنَهُ وَأُهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ, قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ ٥٠ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ أَهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللهُ اللهُ مَا قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنَّهُ رُا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَعِكُمُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَاللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٣)

أَمَّن يَبْدُونُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَعَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَحْزَرُهُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١٧ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ﴿ ١٣ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شَبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٧٧﴾

أبولك مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين. وهو القدم ۲. كحفص

أُعِذاً مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إِنْناً همزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون مخففة مفتوحة

وَإِنَّهُ وَلَدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ (١١) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ بَهُدِى ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَوَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْ بِاَينتِنَا لَايُوقِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِنَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُنُمْ تَعْمَلُونَ الله وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ خرينَ (٧٧) وَتَرَى أَلِجُبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخِيثًا بِمَا تَفْعَلُوكَ ۖ

(400)

إِنَّ كَسَرُ الْهِمَرُة

جاء و ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

ا آوه مبرة وبعدها الف (مد بدل) وضم الناء ثم واو

يَفْعَلُونَ

وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هِلْ تُجْزَوْنِ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ ۚ وَأُمْرِثُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ إِنَّوَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ١٠ ۗ وَقُلِا لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَكِهِ وَفَغَرِ فُونَهَأُومَارَتُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ طسم ﴿ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحِي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواُ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين) فزع كسر العين بدون تثوين

> كسر الميم همل تجرون مشام: ادغام اللام خ التاء

أبيمة مشام وجهان ١٠ إدخال الف بين المرزين وهو المعدرين وهو المقدم ٢٠ كحفص

وَنُمَكِّنَ لَمُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَدَمُدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّر مُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ: عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا آو نَتَخِذَهُ, وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَلُبَّدِي بِهِ عَلَوْلاً أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهُ فَرُدُدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ - كُنَّ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَاوَلَاتَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ أُللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ, وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِلانِ هَلْدًا مِن شِيعَلِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوِّمً عُ فَأُسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُقُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ (10) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرَ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّكُهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشُ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَعْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصّلِحِينَ (١) وَجُلَّهُ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (اللهُ مِنَ النَّصِحِينَ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١)

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَمَّا تُوجُّهُ تِلْقَاءَ مَذَيْنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرُ ٱلرِّعَامَةُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُ إِخْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِياءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَاهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُأَنَّ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلْتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَأُللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

اللهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ اللهِ عَانَبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَلْوُوْمِينِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقُعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ اللهِ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا فَهَا فَمُ لَكُمَّا كُلَّهُمَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعْمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَنِكَ بُرْهَا خَانِ مِن زَّيِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوِّنَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ إِنَّ وَأَخِي هَـٰ رُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِتِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَّا يُلِيِّنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (٣)

ورقی الانتها الانتها ۲۹ الانتها الانتها

لَّعَلِّيَ فتع الياء

جِ ذُوَةٍ كسر الجيم

رءاها

ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم وهو المقدم ٢.الفتح

الرُّهْبِ ضم الراء

معي

يُصَدِّقَيْنَ إسكان الفاف جاء هم الم الم الم الم الم الم والألف الم الم والألف

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَّعَلِيْ

أرحمة مشام وجهان ١٠ إدخال الف بين الهمزتين وهو القدم المقدم ٢٠ كعفص

فَلَمَّاجَاءَهُم مُوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمْعُنَابِهَلَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّىٓ أَعْلَمُ بِمَنجاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَ مَن ُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيٍّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ إِنَّ ۚ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّفَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّرِلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعُنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنَّا لَعَنَّةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَ الْيُنَّا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصِكَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينَ ﴿ وَلَن كِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُحُمُّوْ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِي مِثْلَ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ

جاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سلحران فتع السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابُ مِن قَبِلِهِ عُمِيهِ عِنْوَمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَّا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَغْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدُىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقَامِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَفَيْلَكَ مَسْنِكُنَّهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (٥)

وَقِيلَ هشام : إشمام كسرة القاف الضم

وَمَآ أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ( أَن الْفَان وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ وَلَا إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمْمُ وَرَأُوْا ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُوا يَهْلَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمُهُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُوَ ٱللَّهُ لاَ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ٧٠

قُلْ أَرَءَ يُتُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ إِلَّا لَهُ عَنُونَ قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُعَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴿ ﴿ وَمِن زَّحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَدْرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَّهُ أَوْ إِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧﴾



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهُ قَدْأُهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (١٠) فَسَفْنَا به ع وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلا يُقْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٨) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَنجَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَ وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠)

لخسف ضم الخاء وكسر السين

جاء ابن ذكوان إمالة (الموضعين) جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّا أَدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْهُ كَن وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُعَافَّ قُل رَقِكَ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُعَافِّقُلُ وَمَاكُنتَ مَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِ تَنْ إِلَى اللَّهِ مِعَدُ إِنْ لَهُ عَنْ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلاَ يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلاَ يَكُونَنَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ مِنَ مَنَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْم

## السورة العبابون

الْمَ الْ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَمَلُونَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلِيَعْلَمَنَ الْكَذِينِ الْكَذِينِ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا السَّيْعَ عُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ السَّيْعَ الْعَالِيمُ اللَّهُ وَمَن اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُو بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْإِللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَيْحِمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِهِمُّ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألة

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأُصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِآ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (اللهُ وَإِزَرِهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ لِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْخُلُقُ ثُرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَلُهُ عَلَىٰ كُنَّا أَهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانْصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا مُّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَنُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوْ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ (٣)

أَيِّحُ ذَيْر إدغام الذال في الناء



مودة مودة بالتنوين مع الإهلاب

بَيْنَكُمْ

أَرْبِيتُكُم مشام: إدخال ألف بين الهمُزتين جاءً تُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِبْرَاهَلُمَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

جاءً تُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُرِّلُونَ فتع النون وتشديد الزاي

و شموداً تلوين الدال وصلاً

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهْلِكُوَّا أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ النَّانَجِينَةُهُ وَأَهْلُهُۥ إِلَّا أَمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا ۗ أَن جِحَاءً ثُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ آ ۚ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ (اللهُ وَلَقَد تَّرَكْنَامِنْهَا ءَاكَةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وزَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّا

وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَنْمَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِيقِينَ اللهُ عَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِةِ عُفِينَهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِلَّهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا أُومَاكَانَ ٱللَّهُ لَظَلَّمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ لَا اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ اَكَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَ بُوتٍ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونِ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهُ ٱتَلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (1)

كسرالباء تَدْعُونَ

تدعور بالناء بدل الباء



﴿ وَلَا تَجُدِلُواْ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَنِعِدُ وَنَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَؤُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَحْحَدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلْكَ نفرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ, بِيمِينِكَ إِذًا لَازَتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ ١٠ اللهُ هُوَ ءَايَنَ أَيْنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن زَبِّهِ وَقُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ أَبِكَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلُكُفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَإِلَّا رَضٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِيلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِمَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطُةُ إِلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله المُعْبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَاعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَ أُلُمُونِ أَمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّتُنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلِم اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلِم اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلِم اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلِم اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلْمُ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ اللهِ وَكَأْيَن مِن دَاتَبَةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّاللَّهُ الللللَّا اللَّهُ

وَمَاهَندِهِ ٱلْحَيُوةُ ٱلدُّنيَّ إِلَا لَهُوَّ وَلَعِبُّو إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيُوانُ لُوَكَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهُ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمَّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَلِيتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُخْطَفُ يَعْلَمُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْع

أبن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> (400) (1) (4) (1) (4) (1) (4)

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْزَ ٱلرَّحْدِ

الَّمَ الْ عُلِبَتِ الرُّومُ الْ فِي آدَى الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الرَّفِ وَهُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِمُ السَّعْلِبُون اللَّهِ الأَمْرُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَومَ لِإِن اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْأَمْرُ مِن يَشَا أَمُو مُو الْمُؤْمِنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ يَنطُرُ مَن يَشَا أَمُ وَهُو الْمَازِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ يَنطُر اللَّهِ يَنطُر مَن يَشَا أَمُ وَهُو الْمَازِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ المَّرْ مَن يَشَا أَمُ وَهُو الْمَازِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ المَالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللللِّهُ الللْمُو

وَعْدَ اللَّهِ لا يُعْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكَّنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِهُ لُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينْهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوۤ الْشَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَحَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ثُمَّكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّوَأَيَ أَنْ كَذَّ بُواْ بِاينتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُركاآبِهِمْ كَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِنِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُوا ٱلصَّلِحِدِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

ورحاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف لُميت إسكان الباء الميت إسكان الباء

ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح التاء وضم الراء وهو المقدم ۲. كعفص

لِلْعَلَمِينَ فتع اللام

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوُاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكُذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونِ اللهِ وَمِنْ ءَاينيهِ عِأَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُونِجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيْنَكُمُ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنيهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتٍ لِلْعَكِلِمِينَ (اللهُ وَمِنْ ءَايَنيٰهِ عَمَنَا مُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وَكُمْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (اللهُ اللهُ يَعْقِلُونَ اللهُ اللهُ

وَمِنْ ءَاينَنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عُمُ إِذَا دَعَاكُمْ دُعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ. قَانِنُونَ ١٠ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ضَرَبَ لَكُم مَّشَكُم مِّنَا لَكُم مَّشَكُم مِّنَا أَنفُسِكُم مِن شَا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن مَّا مَلكَتُ أَيْمَنُكُم مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ كُمْ كَذَٰ لِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٠) بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓا أَهُوٓاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مُهِدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ أَنَّ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ لَا بَنْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَكِحَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٣) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٠)



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لَا كُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُمُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلطَنَافَهُو يَتَكَلَّمُهُماكَانُوا بِدِعَيْشَرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ, وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لَيَرْبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَا عَالْيَتُم مِّن زَّكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (١٠٠٠) ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ هَلُمِن شُرَكًا إِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَلْنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ١٠٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۖ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ الْ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ (" مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ الْ وَمِنْ ءَايَنِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (1) فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُر رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّ

فَجَاءُ وهُم أبن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

كِسُفًا ابن ذكوان: إسكان السين مشام وجهان: ١. فتح السين وهو المقدم ٢. اسكان ورقی افغانیا افغانیا دریا دریا

ضعف معف ضعفا ضم الضاد شم الواضع الثلاثة

لَبِثَتَمَّ ادغام الثاء في الناء

تَنفع بالناء

وَلَقَد ضَرَبُنَا إدغام الدال خالضاد

وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا دِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرُّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ (٥) فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِرِينَ ١٠٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَنضَلَالِهِم إِن شُمْعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِينَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِيشُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَ ٱلْإِيمَنَ لَقَدُلِبِثُتُمْ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥) فَيُوْمِ ذِلّا ينفعُ الَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٠) وَلَهُ لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِّ وَلَهِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ لَيْقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَ

الَّمَ اللَّهِ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدًى وَرَ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللهُ أُولَيِّكَ عَلَى هُدَّى مِن رَّبِّهِم وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيُتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَمْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِ ءَايِكُنَّا وَلِّي مُسْتَكِّيرًا كَأْنَ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أَذُنيْهِ وَقُرا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (٥) خَلِدِينَ فِهَ أَوْعَدَ اللهِ حَقّاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ حَقّاً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَعِيدُ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا فِيهَا كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ اللهِ هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ

يتَّخِذُهَا ضم الذال هُرُوًا إبدال الواو أن أشكر ضم النون وصلاً (الموضعين)

> رور يبني كسر الياء (كل المواضع)

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَلِذَقَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَبُنِي إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنَّيُّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١١) وَٱقْصِدْ فِ مَشْيك وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِئْبِ مُنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَا أُدَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوةِ ٱلْوُثُقَيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنك كُفْرُهُ إِ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقَلْكُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

نعمة إسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة



قيلُ هشام: إشمام كسرة القاف الضم ر و ر تدعون بالناء بدل الماء

أَلْمَ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلَّحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمُطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَينتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللهُ وَإِذَاغَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجِمَدُ بِعَا يَكِنِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَارِكَفُورِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ عَنَ عَا إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ السَّ

الَّمْ اللَّهُ الْأَلْكِتُب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكْمِينَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونِ ٱفْتَرَيْكُ بَلَّهُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر فَوْمَا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٧ أَللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكِّرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِينِ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَرِيزُ الرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَكَّدِي كُلُّ شَيْءٍخُلُقَةً, وَبَدَأَ خُلْقَ ٱلْإِنسَنِ مِنطِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن شُلَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مِّهِينِ اللهُ ثُمَّسَوَّى هُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ اللَّهِ وَقَالُوٓ أَلَّهِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ١٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ

خُلْقَهُ،

ا ذا حذف الهمزة الأولى

أَرِعِ نَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين



وَلُوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَلِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ مِهَاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١١٠ أَنَّ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمْمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأَ لَايَسْتَوْرُنَ اللهِ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ



وَقُيلَ مشام: إشمام كسرة

نِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ مُ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثْرٌ عُرضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْ إِنَّا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكِ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ انْوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به ِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفلا يُبْصِرُونَ (٧٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا اللَّهَ تُحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (١٠) قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

أُرِحَمَّهُ مشام وجهان ۱. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المهمزتين وهو



تظُّدهرونَ فتح الناء وتشديد الظاء وفتح الهاء

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ (اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَالِخُوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ، وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النِّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَرُجُهُ، أُمَّهُ لَهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِهِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ۚ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُودًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ ۗ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَانَوْهَا وَمَا تَلْبَثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبِكُرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (0)

إذَّجَاءَ تَكُمُ إذجآءَتُكُمْ وَإِذ زَّاغَتِ مَقَامَ بيؤتنا

ورفی المالیان المینیا دری دری

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

اسوة كسر الهمزة ريا ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء و الهمزة وقفاً

زادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْيَعْلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَرْهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوَّفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوأً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَشْتَالُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يُرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمُ ٱلْأَخِرُ وَذَكَّرُ اللَّهُ كَيْمِرُا ١٠٠ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا (1)

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ وَفَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدُّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَن يزًا اللهِ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَنهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَيْجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَ سَرَاحًاجِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرِسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفّ لَهَاٱلْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ

بن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

الرُّعُبَ ضم العين

نصعف بنون دون ألف بعد الضاد وتشديد العبن مكسورة

العذاب فتع الباء



و قِرْنَ كسر القاف

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

وَمَن يَقَنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِها أَجْرُهَا مَرِّنَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (") يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَيْهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهُ وَأَذْكُرُن مَايْتُكَي فِي يُوتِكُنُّ مِنْ ءَايِنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيٰينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وإذ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا اللهُ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّ فِي أَزُونِجِ أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مُنْ نَّهَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ أُللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٢٠ اللَّهِ اللَّهِ عَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٢٠ اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرَاكِثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ أَكْرُهُ وَأَصِيلًا الله هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُوكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللهُ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللهُ

عِيَّتُهُمْ يَوْمَ يُلْقُونِهُ وَسُلَامٌ وَأَعَدُّ هُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ = وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلًا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدُعْ أَذَ لَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٨) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ إِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَذُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ اللَّهِيِّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ

الله عَرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىۤ أَن تَقَرَّ أَعَيُ نَهُنَّ وَلَا يَحْزَبُ وَيُرْضَانِكِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طِيمًا ﴿ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا (٥٠) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُوٓاْ أَزُواجهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَأْبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَ ۖ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْ تُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ( اللهُ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ( اللهُ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ( اللهُ ا

(QD) 27 44.04 44.04 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.0

ور جي م ترجي م إبدال الياء ممزة

بيوت كسرالباء

إنك مشام: إمالة فتحة النون والألف

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا و إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ كَنَّهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَلِجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِيك عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْهُورًا تَحِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَّإِن لَّرْ يَنْهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ بِلَّا اللَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا الله



يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُ مُسَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدَأَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ أَنَّ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ لَا كَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠٠ يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيُغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

الرسولا إثبات الألف وصلاً ووفقاً الف بعد الدال وكسر التاء الما ييل

السبيلا إثبات الالف وصلاً ووقفاً

> بالثاء بدل الباء

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله



فِي ٱلْأَخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأُوهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَتِيكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةٌ الله وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَلْتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُو عَلَى رَجُلِ يُنَتِثُكُمْ إِذَا مُزِقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ حَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( اللهِ أَفَلَمْ يَرَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُو نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ أَنْ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا دَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ اللَّهِ أَنِهُ عَمَلُ سَيْغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفّ فُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاء مِن مُحَارِيب وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتِ آعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقِلِيلُ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ الله فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتَ أُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ

كِسْفًا



منسأتهو ابن ذكوان: إسكان

وَلَقَدَ صَدَقَ

وَلَقَدُ صَّدُقَ مشام: ادغام الدال خالصاد خالصاد

م اللام وصلاً

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ اللهُ خَزِيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بُحْزِي إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكْنَا فِيهَا قُرُى ظُنِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنَيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُ الْحَالَ اللَّهُ اللّ فَقَالُواْ رَبَّنَا بِنُعِدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَتِ لِٓ كُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ اللهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (أ) قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهُ لَا يُمْلِكُ وَبَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, حَتَّى إِذَافُزَعَ عَن قُلُوبِهِ مَوَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (0) قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلْ يَجْمَعُ بِينَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِينَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ الله عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُ مِن بِهِ عَشُرَكَ أَعَكَّلَا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ لَن نُوِّمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيَهِ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونِ مَوْقُوفُونُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يُرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣)



فزع فزع فتع الفاء والزاي اد مشام: مشام: اد مشام: اد مشام الذال الدال الد

إِذ تَّأْمُرُونْنَا مشام: ادغام الذال

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَعُنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجُرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أُمُوالًا وَأُولُندًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ (0) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَآ أَمْوَ لُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لُهُ, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَنُوهُو خَيْرُ ٱلرَّزقينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَـُوثُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا ثُنَّكِي عَلَيْهِمْ اَيَنُنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَنْذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُمْبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَا ءَالْيَنَاهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ اللهُ وَكُذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انْيَنَّاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنُفَكِّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (١) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمُ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِيِّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ (١)

برو و و و محمد محمد معمد النون بدل الياء

رو و نقول بالنون بدل الباء

جاء هم ابن ذكوان ؛ إمالة فتعة الجيم والالف



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وحيلً اشمام كسرة الحاء الضم

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا يُعِيدُ ﴿ اللَّهِ مَا يُعِيدُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِيٌّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَايُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ مِيعُ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِقَرِيبِ اللَّهِ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٥٠) وَقَدْكَ فَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَٰذِ فُوكَ بِمِن مَّكَانِ بَعِيدِ (٣) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ لَ بِأَشْ يَاعِهِم مِن قَبِلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ (اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّجْمَزُ ٱلرِّجِيمِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَكَيْمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ جِنِحَةٍ مَّثَّنَى وَثُلَاثَ وَرُبُكَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهِكَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُؤْفَّكُونَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرةً وَأَجْرُكِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءً عُمَلِهِ عُوءًا وُحسناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَمْدِي مَن يَشَآءً فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيتِ فَأَحْيِيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنلِحُ يَرْفَعُهُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَلَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءُومَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ ال

ترجع فتح التاء وكسر الجيه

فرءاه ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والالف والالف وهو المقدم الراء والهمزة الراء والهمزة

وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلَ مُسَمَّى ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله هُوَ أَلْفُهُ أَلْنَاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللهِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِرِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَرَكِّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ



وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (اللهِ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّوْرُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠ وَمَايسَتَوِى ٱلْأَحْياءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٠٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزّبُرِ وَبِٱلْكِتَاب ٱلْمُنيرِ اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ اللهُ الْمُنيرِ اللهُ الْمُنيرِ ٱلمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَثَمَرَتٍ تُحْنَلِفًا أَلُوا نَهُا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيبُ سُودُ اللهُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰ نُهُۥ كَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُعَفُورٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئَنَ ٱللَّهِ وَأَقَ امُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَنْرَةً لَن تَجُورَ اللهِ لِيُوفِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ اللَّهِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورُ شَكُورُ

جاء تهم ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف الخلف أخذت إدغام الذال و**لُوْلُوا** تنوين کسر

وجاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم مالانف

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُو أُولِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ ٱلَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يُمَشُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورٍ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءً كُمُّ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبّهم إِلَّا مَقْناً وَلايزيدُ ٱلْكَفرينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١٠ قُلْ أَرَء يْتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَ الْيَنْهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيّنتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِن بَعْدِهِ = إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ ۖ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَاَّيْمَ لَهِ مَلْإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا الْ السِّكَالَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا اللهُ أُولِدُ يُسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ وَكَانُو ٱلسَّدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

بيننت زاد ألف بعد النون على



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

السيقي هشام وقفا: ثلاثة أوجه الجيم والألف

ظَهْرِهَا مِن دُآتِةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ يسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ مَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّ الْمُنذِرَقَوْمَامَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ اللَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًّا وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَلَّافاً غُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْ وَسُواءً عُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا لَعُنْ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتُ رَهُمْ قُكُلُ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ

وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ

ضم السين

الهمزة الثانية مع الإدخال

وَأَضْرِبْ لَمُهُمْ مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ (اللهُ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهُمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوۤاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهِ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُنَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسِلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِيثُ ١٠ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَّنْكُمْ وَلِيمَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالْوَاطَةِ رَكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْ أَمْ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُون الله وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِلِينَ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَايسَتُكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ اللَّوَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَيْخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهِ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ أَنْ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهُ

ع الحجل وجهان: التسهيل مع الإدخال ع الحجا ع الحجا ع الحجا مع الإدخال مع الإدخال

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم



﴿ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِ مِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ الله يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبْدُ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ يَسْتَهْزِءُونَ آنَ أَلَمْ يَرَوْأَ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمُّ أَلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ الله لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلايشُكُرُونَ الله سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣) وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الله وَٱلْقَمَرَقَدُ رَنَهُ مَنَازِلَحَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ بَنْبَعَي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٤٠٠

اً لَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١) وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ٤٠٠ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ ايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( المن مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ الله فَالْاِيسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةُ وَلا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُواْ يَنُويْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِ نَّاهَاذًا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ وَصَدُقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٥ ۚ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٥ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تُجَـزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠

ذُرِيّد مَم الْماء الف بعد الياء وكسر الناء والهاء

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

يُخَصِّمُونَ مشام: فتح الخاء



مَّرُقَدِنَا هَندَا لاسكت على الألف وصلا

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجِنَّةِ ٱلْمِوْمَ فِي شُغُلِ فَكِمْهُونَ ﴿ فَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١٠٠ لَمُ مُرَمِ فِهَا فَلَكِهَةُ وَلَهُم مَايَدَعُونَ ٧٠ سَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ زَحِيمٍ ١٠٥ وَأَمْتَنزُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِي ٓ اَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُوْ عَدُقُّ مُّبِينُ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ حِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ اللهُ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلَوْهَا ٱلْيُومَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ( اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا الْسَتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ الله وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (١٠) لِكُنذِر مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٧٠)

٩٥٥٥٥ ١٤٠ ١٠

وَأَنُّ اَعْبُدُونِ صم النون وصلاً

مُجَبِلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فتح الثون فتح الثون الأولى و إسكان الثون الثانية وضم الكاف مخففة

ابن ذكوان: بالنا، بدل البا، لَتُنذِرَ أَوَلَمْ نَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَنلِكُونَ اللهُ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللهُ وَلَمْ مِنْ مَا مَنَ فِعُ وَمَسَارِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٧ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ ١٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ اللهُ قُلْ يُعْيِمَ اللَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الله عَمَل كُومِن الشَّجر الأَخْضر نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ اللهُ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ﴿ ١٠٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله

ومشارب مشام: إمالة فتحة الشين والألف

فَيَكُونَ فتع النون وصلاً



يسمعون إسكان السين وتخفيف الميم

اذا ممزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أَرْءِنَّا مشام:

بين الهمزتين

اسكان الواو



مَالَكُورَ لَانَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلِ هُوُالْيَوْمَ مُسْتَسَلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ الْمِينِ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِيٍّ بَلْكُنُّمْ قُومًا طَلْغِينَ ﴿ أَنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ أَ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ١٠٥ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَعْنُونِ إِنَّ بَلْجَاءً بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ الله عَبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (اللهُ الْمُخْلُصِينَ اللهُ أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ (ال فَوَكِهُ وَهُم مُكُرِّمُونَ اللهِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَلِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ الله وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٥ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

مشام: مشام كسرة لقاف الضم أريناً مشام وجهان:

> جاءً ابن ذكوان: امالة فتحة

ابن دخوان: إمالة فتحة الجيم والألف

المُخْلِصِينَ كسر اللام أَدِهِ نَّكُ مشام: ادخال الف بين الهمزتين

همزة مكسورة على الإخبار عرص

مننا ضم الم

أَدِهِ نَّا مشام: إدخال الف بين الهمزتير

فرع الم ابن ذكوان: وجهان ١-إمالة فتحة الراء والهمزة

لراء والهمزة والألف وهو المقدم ٢.الفتح

وَلَقَد ضَّلً إدغام الدال إدغام الدال

المُخلِصِينَ

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ أَ اللَّهِ مَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَعِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُلَّا أَنتُم مُّظَّلِعُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ ٱلْجَيِيمِ ١٠٠ قَالَ تَأْلِيهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ١٠٠ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ ١١ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّهَا شَجَرَةً \* تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِنْ حَمِيمِ اللهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِيمِ اللهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿ ٧ ﴾ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينِ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَبَعَيْنَكُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُوُ ٱلْبَافِينَ ﴿٧﴾ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٧﴾ سَلَامُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ أُمُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١١ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْهِ عَ لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءً رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٥ أَبِفَكُما عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠) فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللهِ فَنُوَلِّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠٠ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْتَطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَالَنَحِتُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِيعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٨٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَعَ فَالَّ يَكَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤُمِّرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ

إذ جَاءَ مشام: إدغام الذال يخ الجيم



إِذْ جِاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَ بِفُكًا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

يَنْكُنَى كسر الياء

يَتَأَبَّت وصلاً: فتح الناء وقفاً: بالهاء

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف قَد صَّدَّقْتَ مشام: إدغام الدال في الصاد

وَ إِنَّ الْبَاسَ وَجِهَانَ؛ ابن ذكوان وجهان؛ المهرزة وصل معرزة وصل وهو المقطع وهو المقطع والمائية المائية ال

الله ضم الها، رب مر ورب فررب ضم البا،

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِين اللَّ وَنَكَدِّينَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَلِكَ بَغَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ الله وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشِّرْنَهُ وِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَكِلِينَ (١١١) وَءَالْيَنَهُمَا ٱلْكِنَابَ الْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَنَدْعُونَ بِعَلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ وَلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللّ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (١١٠) سَلَتُمْ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ (١١٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ الْ أَنَّ مُرَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلْمَالِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الله إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْ حَضِينَ ﴿ اللهِ فَالْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُومُلِيمُ ﴿ اللَّهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْلِتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِنَ يَقْطِينِ (اللهُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (الله) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَّ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَبِكَةَ إِنْكًا وَهُمْ

المُخْلصِينَ كسر اللام عالي السينَ فتح الهمزة وزاد الها



شَنهِدُونَ اللهِ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَد

ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ مُ

لُذِّكُرُونَ نشدید الذال

المخلصين كسر اللام (الموضعين)

وَلَقَدُ سَّبَقَتُ مشام: ادغام الدال في السين

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ((100) أَفَلا نُذَكُّرُونَ ((100)) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ ثُبِينُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُمْ إِن كُنكُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ اللَّهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوُنَ ﴿ ١٥٠ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ الله وإن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الله لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله لَكَنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ فَكَفَرُواْ بِهِ مَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٧٠ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللهُ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧١ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ١٧١ وَأَبْصِرْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨١) وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٨١)

مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرِّحِيمِ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ اللهِ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعِجْبُوٓا أَن جَاءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمٌّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَجْعَلُ لَا لِمَا وَاللَّهُمَّا وَاحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ ٧ أَعُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ( ) أَمْ عِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَابِ ( ) أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ اللَّهُ وَلَا يَثِنَهُما فَلَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ اللَّ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّاكَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَتِكَ ٱلْأَخْزَابُ اللهُ إِلَاكُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَمْ وُلاَّءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهُ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أد نزل هشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي:

۱. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أع نزل ٢.الإدخال مع تحقيق الهمزة الثانية ٢. كحفص

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء وصلاً، ونبدأ بلام مفتوحة إذ سوروا مشام: ادغام الذال عدارة الذال

(00) (1) (1) (1)

المحراب ابن ذكوان وجهان: المالة وهوالمقدم المنتح

إِذ دَّحَلُواْ إِدغام الذال في الدال

وَلِي

VI SHE

لَقَدَ ظَّلَمَكَ ابن ذكوان: إدغام الدال في الظاء

ٱصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ﴿ ١٠﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللَّهِ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ اللهُ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ أَنَّ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأُهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَلَا ٓ الَّهِي لَهُ, تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعِمَةً وَلِي نَعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٠ قَالَ لَقَدُّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَنْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ، وَخَرِّ رَاكِعًا وَأَنَّابَ الله الله عَنْ الله عَنْ الله وَإِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ الله يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (1)

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كُنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكُرُكُ لِيَدَّبَّرُوا ءَاينيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِأَلْعَشِيّ ٱلصَّدْفِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ المَّاسَ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغُوَّاصٍ ١٧٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٦ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ ٱرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُ الرِدُ وَسَرَابُ اللهُ

وعذابٍ أركضُ هشام: ضم التنوين بخالِصة هشام: كسر التاء بدل

> وهی نین اینها دریا دری

وغساقً تخفيف السين

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَلِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُضْرِب بِهِ عَ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا \* نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم مِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ (١٠) هَاذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ ﴿ إِنَّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونِ وَاللَّهُ المُعْرَبُ الله مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (١٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ عَدُامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنذَّا وَإِنَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( ) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ( ) هَنذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ (٧٠) وَءَاخَرُمِن شَكِّلِهِ عَأَزُواجٌ (٥٠) هَنذَا فَوْجٌ مُقَنَّحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلُ أَنتُمْ لَا مُرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبُلُس ٱلْقَرَارُ اللهِ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهُ وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ مَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ الله رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (17) قُلُهُونَبُوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ الله مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْصَمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّسِنُّ اللَّا إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَمِهِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ٧٧ فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ، سَجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَ خَلَقَنَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَ افْإِنَّكَ رَجِيمُ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١١٠ قَالَ فَبِعِزَّ فِكَ لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠)

لي لي

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام فَأَلْحُقَّ فَعَ القاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ كُلُ مَا أَسْءَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَلْكَكِلْفِينَ الله الله والله والم الله والله والم الله والم الله والله والله والم الله والله والل مِلْلَهُ الرَّحْمَرُ الرَّحْبَ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا آنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ الْيَكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَّلِكَ آءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوكَنِدِبُّ كَفَارُ ﴿ لَ لَوَأَرَادَ أَللَّهُ أَن يَتَحِدُ وَلَدَا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ (٥)

خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ اللَّهِ إِنَّكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ وَأَفَالِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنَّالَ الصَّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ مِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهِ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

مرضه و ابن ذكوان : وصل الهاء بواو

مرضة هشام وجهان: ۱. كعفص وهو المقدم ۲. إسكان الهاء



قُل إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وأَمَا شِنْتُمْ مِّن دُونِهِ ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هَكُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمٍ مُ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِلهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّهُ اللهُ عِبَاد وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّنعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشۡرَيُّ فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَعْهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رُبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلمَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزْرَعًا مُعْلَلِفًا ٱلْوَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَاثُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ لَبُبِ اللَّهُ اللَّهُ المُ أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن زَيْهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مَُبِينٍ " ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّهُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ وَلَقَدْ ضَرِّبْ اللَّاسِفِ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنُذَكَّرُونَ ٧٣ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ صَالَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

وفيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَدَ ضَّرَبْنَا إدغام الدال إدغام الدال (1000) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111)

إِذْ جَاءَهُ وَ مشام: ادغام الذال خالحيم

إِذْ جاءً هُرَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ماء ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُمُّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ (أَنَّ وَالَّذِي جَاءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَمُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِم ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ، وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسْبَي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١٠٠٠

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أُومَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ اللهُ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيَمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ اللهِ أَمِ اللَّهِ أَمْ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْ إِبِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (٧)

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتٍ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّلْمِلْمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتُصَرُونَ ( فَ وَأَتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْكَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ السَّ



أُوْتَقُولَ لَوْأَبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ الْهُ ۖ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ وَنَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴿ وَيُنَجِي اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمَ لَا يَمَشُهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٠) ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ فِي أَعْبُدُ أَتُهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنسِرِينَ ﴿ أَلَّهُ مَلِكُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن ٱلشَّكرِينَ ﴿ وَمَا قَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ا وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّ مَوَاتُ مَطُوِيَّاتً بِيَمِينِهِ عَسُبْحَنْهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ (٧)

قَدُ مَاءً دُّكُ مَاءً دُّكُ مَاءً دُّكُ مِنَاءً دُّكُ مِنْ المِنْ المِنْ وَكُوانَ : وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ ا

تَأْمُرُونَنِيَ

بنونین مخففتین الأولی مفتوحة والثانیة مکسورة ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وجائيءَ مشام: إشمام كسرة الجيم الضم

وسيق إشمام كسرة السين الضم (المضمين)

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فيحت وفيحت تشديد الناء فيهما

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَرِتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئُلُ وَجِأْىَ عَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و وُفِيَّتُكُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُورِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنِذَاْ قَالُواْ بِلَنِي وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِيثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُتُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآّهُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللَّا



وَقْيلَ مشام: إشمام كسرة

ورق الباريا الباريا الاباريا الاباريا الاباريا

> ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

فَأَحَدُ مُّهُمُّ إدغام الذال إدغام الذال

كُلِمُنتُ ألف بعد الميم على الجمع إذ يو رو ر تلعون مشام: ادغام الدال عيد الناء

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّنَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا آَمَتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايِنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ = تُوَمِّمْنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنْزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّ

ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَّاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى عُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ نَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ, قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ سُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْجِرُ كَنَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ٥

بِشَیْءِ هشام وقفا: اربعة أوجه



تَدُعُونَ هشام: بالتاء بدل الهاء

مِنكُرُ إبدال الهاء كافأ مع الاخفاء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف و أن فتع الواو دون همزة فبلها

يُظْهَرَ فتح الياء والهاء

الفساد ضم الدال

وُقَدُ جَّاءَ كُمُ مشام: ادغام الدال فالجيم

وَقُدُّ جاءَكُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

جاء فأ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَننَهُ وَأَنَقَتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَلْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنْقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ اللَّهُ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَلَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُكُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَلَاك يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ مُحَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنْهُمُّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّادِ اللَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّهُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ - وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُم وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَيَّ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْحِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهِ عَلَيْ حِسَابِ

وَلَقَدُ جَّاءَكُ مشام: ادغام الدال بخالجيم

وَلَقَدُ جِآءَكُمْ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف 8

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

المارية المتكبر

لَّعَلِّيَ فتع الباء وصلاً

ضم العين

وَصَدّ



ما لي ما ما منع مثام: هنع الياء

ادُخُلُواً همزة وصل وضم الخاء

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلتَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠٠ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

تَنفُعُ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِّ قَالُواْ بَكَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الله الله المناصر وسُلَنا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١٠ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْكِتَابَ (اللهُ هُدًى وَذِكِّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَن لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَةُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكُّرُونَ (١٠)

يتذكرون بالياء بدل الناء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي

جاء ني ابن ذكوان: إمالة فتحة

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفَى مِن قَبَلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصِّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلْنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله المُعْفَلُلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ اللهِ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٧ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُ ٱللَّهُٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْكَفرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللَّهُ ٱدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَا فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِينَ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نِعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

سِيُّوخًا ابن دكوان: كسر الشين فيكُونَ فتح النون

قيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْ فِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ عَأَى ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز عُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُۥ وَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْنَأْسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدِّ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ١٠٠٠

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



جمر

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

ا بنگم مشام وجهان: ۱. الإدخال مع التسهيل

الإدخال
 مع التحقيق



إذ حَاءَ مَهُم مشام: إدغام الذال شج الجيم

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَضَنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَيِيحَ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا تَغَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَاءً رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنْفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَبَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ الله المُناعَلَيْم رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (٧) وَنَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ فَكُومَ مُكْحَشِّرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا مَلْجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 💮

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَّدَىكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَإِن يَصِّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَكُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيْضَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْالِفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ ذَالِكَ جَزَآهُ أَعَدُ آءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّرُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١)



أَرُّنَا إسكان الرا

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُون اللَّ فَعَن أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَوٌّ كَأَنَّهُ, وَلَيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ آ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ مُو أَلْسَمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ﴿ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡ بَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــُدَ رَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ١٠ (١)



وَمِنْ ءَايَكِيهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحِي ٱلْمَوْتَ ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّاجَاءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنْبُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللهُ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجِمِيًّا لَّقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْكُ ۗ ءَاعْجِمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَبِّكَ لَقُضِيَ هُمَّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُربِ إِنَّ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قيلَ مشام: شمام كسرة القاف الضم

أَعْمِرِيًّهُ مشام: اسقط ممزة الاستفهام وحقق الهمزة الثانية



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مَ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصِ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيَوُسُ قَنُوطٌ إِن وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرًّا مَسَنَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنِّيَّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١٠ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا (اللهُ

وناء ابن ذكوان: فدم الآلف وأخر الهمزة مع المد المتصل

مِ اللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ مِ اللَّهُ عَسَقَ اللَّ كَذَالِكَ يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۚ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ لَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ (٥) أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ وَأُولِيَا مَفَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِّي وَهُوَ يُحْيَ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ اللَّهُ

جمر ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

سياء ابن ذكوان إمالة فتحة

إِبْرُاهَلُمَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

جاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْ فَاللَّهُ يَجْتَبِيّ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بِيْنَهُمْ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّي مِنْ هُ مُرِيبِ (اللهُ) فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَئَبِعُ أَهُوَآءَهُمُ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا أَوَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقُوى الْعَزِيرُ (١١) مَن كَابَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وِف حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَٰ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِم أَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ الله

م وجهان هشام وجهان ۱. کسر الهاء مع عدم الصلة، وهو القدم ۲ کسنه يَفْعَلُونَ

(10) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مُصِيبَةِ بِمَا حذف الفاء

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُل لَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّ فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْع لُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْع لُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ } وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ الرُّونَ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خِيرٌ بَصِيرٌ (٧٧) وَهُو الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ, وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ اللهِ

وَيَعْلَمُ

وَمنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىهِ (٣) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله يُويِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعَفُ عَنكِثِيرِ الله وَيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاينِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصِ (٣) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ (٧٧) وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُّا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ انْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَمَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ وَ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَانِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلَّآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُعِيمٍ ١٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِيل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (اللهُ أَسْتَجِيبُواْ لِرَبِكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَبِدِ وَمَا لَكُم مِن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَكُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ١ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ ١٠٠



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ (اللهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَلَا اللهِ مَا فِي ٱللَّهُ مُورُ اللهِ مَا فِي اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مَا مُؤْرُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُؤْرِقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعِمِلًا مُؤْرُ الللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُورُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ سُوْرَةُ النِّحُ فَالْ بس \_ إللّه الرَّحْمَز الرَّحْهِ م ال وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ اللهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آلَ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ اللَّ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُنسِوفِينَ اللهِ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن نَّبِيٓ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ (٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ( ) وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ اللهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

مهلكا كسر الميم وفتح الهاء محرجون ابن ذكوان: فتح التاء وضم الراء

> ينشوًا فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

عند نون ساكنة مخفاة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْـتَأَ كَذَالِكَ مُّخْرَجُونَ اللهُ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللهَ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ = ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَّءً أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠٠ أَمِ المَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمُ بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَشَكًا ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمُ ﴿ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ١٠٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكَنَّبُ شَهَدَ تُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ (١) وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَابًا مِن قَبْلِهِ وَهُم بِهِ ومُسْتَمُسِكُونَ (١٠) بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدُنَآ ءَاجَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ ٣

وَكَذَٰ لِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ اللَّهُ ﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَفِرُونَ اللَّ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ, سَيَمٌ دِينِ (٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْمَا لَكُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلْ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآء هُمْ حَتَّى جَاء هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْذَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنِيَّا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِبِيُوتِهِمُ

وَلِيكُويَمِمُ كسرالباء

لَمَا

ابن ذكوان: تخفيف الميم هشام وجهان: د تخفيف الميم وهو المقدم ۲. تشديد الميم

> جَاءَ افَا مشام الف بعد الهمز

جاءَاناً ابن ذكوان الف بعد الهمز وامالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِئُونَ ﴿ اللَّهُ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضَ لَهُ وشَيطَنَا فَهُوَ لَهُ وَيِنُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٧٧) حَتَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ ٱفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ الصَّمَةِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثُمَنْ قِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَّتَدِرُونَ ٤٠٠ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ } وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن زُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (١٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالْوَا يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَّرِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٠) فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٠ قَالْسَتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ( ) وَلَوْ نَشَاءً لِمَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ( )

يَتَأَيُّهُ

أُسْلُورَةً فتح السين وزاد الفا بعدها

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



يَصُدُّونَ ضم الصاد

عَالِهَا الله الله الله الثانية

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

قُد جِّئْتُكُمُ مشام: ادغام الدال

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقناً

أورِثتموها مشام: ادغام الثاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَنذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ لِكُورَ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءً عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُر بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُورَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ يَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَ إِلْهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ يَعِبَادِلَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَلِتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (١١) أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْ بَرُونِ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابُّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَينُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ لَكُو فِهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِنْهَا تَأَكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِين كَانُوا هُمُ ٱلظَّيلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْا يَكُمُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُكٍ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ حِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ١٠٠ قُلَ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَايِدِينَ اللهُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَارِشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٨٠ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ ، يَكُرِبِّ إِنَّ هَـٰ وَكُلَّ ، قَوْمٌ الله لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٨)

لَقَدُ جِمْنَنْكُمُر مشام: ادغام الدال طالحيم

وَقِيلُهُو فتع اللام وضم الهاء تَعْلَمُونَ



وَقَدَجَّاءَهُمُ مشام: ادغام الدال

وَقَدُّ جِأَءَ هُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحرم والألف

وَجِهَاءَ هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْ لِي فَأَعْزَلُونِ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُغَرِّقُونَ ١ كَمْ تَرَكُواْمِنجَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٣ كَذَالِكَ وَأُوْرَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ١٨٥ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْ لَإِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَ مَا فِيهِ بَلَتُوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولَاء لَيَقُولُونَ الله إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ١٠٥ فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٦٠ أَهُمَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العن

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ يُومَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مِن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْدِ اللَّهُ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ، مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَذِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ الله إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللهُ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الله المُسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَيبِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمُوتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ( فَضَلًا مِن زَبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَاللَّهُ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٥٠)

فأعتكوه

مُقَامِ

والله الرحمز الرجي حم الا تَنزيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠٥ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنْ مِنُونَ اللَّهِ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ٧ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعَهَ أَفَبَشِرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِينَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللهِ مِن وَرَآيِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتُّهُ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيكُ اللهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُم الْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ اللَّهُ الْأَرْضِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

تُوْمِنُونَ بالناء بدل الباء

هر فرقًا إبدال الواو ممزة

أُلِيمِ تنوين كسر بدل تنوين الضم



لِنَجْرِیَ بالنون بدل الیا،

جآءَهُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سُواءً"

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِمِّ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَيْءِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأُمْرِ ۗ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَائْتَبِعْ أَهْوَأَةَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله المُ عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَعْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَعَياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَا مُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُّ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا نُتَّكَلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَنْمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِئَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَمَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَالِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُّمُ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَّلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْمُ قُومًا تُجْرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

> قيل مشام: إشمام كسر

وقيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

اُنْخُذُنِّمُ اِدغام الذال خالناء

مُرْوَّا إبدال الواو ممزة



م م ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف وَبِدَاهُمُ سَيَّنَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُلُوا وَمَا وَدَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عَلَىٰ اللّهِ هُزُوا وَعَرَّتُكُمُ لَكُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُلُوا اللّهُ مُلَا اللّهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُمُ اللّهُ مَا يَسْتَعَنبُونَ ﴿ اللّهُ مُلُولُ وَعَن مِنهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْنبُونَ ﴿ آلَ اللّهُ مَا يُسْتَعَنبُونَ ﴾ فَلَهُ اللّهُ مَا يُعْتَم وَرَبِ اللّهُ مَوْنَ مِنهَا وَلا هُمْ يُسْتَعْنبُونَ ﴾ وَلَهُ فَلِلّهِ المُحْدُرِةِ السّمَونِةِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مَا يُعْتَم وَلَا اللّهُ مَا يَعْتَم وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا ا

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحروم والأاف

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايِنْنُنَا بِيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلذَا سِحْرُمُّ مِنْ اللهِ المُريقُولُونَ افْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بَيْني وَبَيْنَكُو وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلْمَاكَنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُور إِنْ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآ أَنَا " إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَى عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَأُسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ-فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ الله أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْم

لِّثُنذِرَ بالناء بدل الياء

كُرُّهَا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلْلُهُ, ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُرٌ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأُصَّلِحٌ لِي فِي ذُرِّيَّتِّيَّ إِنِّي تُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١) أَوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمُمَّا أَتَعِدَانِنِيَّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَاكُهُمْ وَهُمْ لَايُظْامَوْنَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ فَفُسُقُونَ اللَّهِ الْمَ



﴿ وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذُرَ قَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّاللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ١١ قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِنِيَّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَىْءٍ بِأُمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَنِكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفَّئِدَةً فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْءِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠)

بالتاء المفتوحة بدل الياء المضمومة

مُسْكِنَهُمْ

و إذ صرفناً مشام: ادغام الذال شاصاد

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (١) قَالُوا يَنقَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنَاكِتَنبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَّى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ الله يَنقُومَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَءَامِنُوا بِهِ- يَغْفِرُ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا أَهُ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَيُّ بَكَى إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَمُنْمُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ الله

## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّمْ مُكُفِّرَ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْشَالُهُمْ اللَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ٱثْغَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَنَّى تَضَعُ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا فَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهُدِيهُمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْمِنَةُ عَرَّفَهَالْهُمْ أَلْفِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ الْفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا (1) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ اللَّ

قَدنلُواً فتح القاف والناء وألف سنهما



زاد هُر ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فُقَد جَّاءَ مشام: ادغام الدال خالجيم

فَقَدُ جِآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَنتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَزُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَتُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرِيكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زِيهِ عَمَن زُينَ لَهُ وسُوء عَملِه وَأَنْبَعُوۤ الْهَوَآءَهُم اللهُ مَثُلُلُ لَحِنَة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَ لَمْ يَنَعَيَّرٌ طُعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّوبِينَ وَأَنْهَرُ مُّنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيْمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبِعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَفَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللَّ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله عَدُّ وَقُولُ مُعَرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَكَ قُولُ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْزَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمِّرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلْيَكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُوهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَاللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ اللَّهُ

أَسْرَارُهُمْ منزه منتوجة

ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ مُنافِعُهُمْ اللهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَالُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنْدَ اللَّهُ فَكُن فَلا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ اللَّهَ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ اللهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللهُ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلاَّءِ تُدْعَونَ لِكُ نَفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ

وَلَوْنَشَآءُ لَأَرْبِنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ



فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَيني وَأَنتُهُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن

تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلُكُمْ (اللهُ)



عَلَيْهِ كسر الهاء

فسنوريد بالنون بدل الياء

بل ظننتُم مشام: إدغام اللام شالام

بل تَّسُدُونَنَا مشام: ادغام اللام خالتاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ مَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَنهَ دَعَلَيْهُ أَللَّهُ فَسَيْقُ تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بِلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَالَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ سَكِفُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَّا مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَلَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ مَحْسُدُونَنَأْبَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا (0)

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله الله عَلَى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا ٣

مُدِّخِلُهُ بالنون بدل الياء



برربر مربر نعذِ به بالنون بدل الياء

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَعِلَهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِ عِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيِّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓ الْحَقِّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَابَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدَا (١٠)

إِذَجُعلَ مشام: إدغام الذال في الجيم

لَّقَدُ صَّدُقَ مشام: إدغام الدال إدغام الدال

الله المالة الم

وِلُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْمُ تَرَىٰهُمْ زُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَانَا سِيمَ فِي وُجُوهِ هِ مِمِّنَأَثَرَ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَ عَلَيْ وَمَثَلُهُمْ فِٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْءُهُوفَازَرَهُ وَالسَّتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ عِيْعُجِبُ ٱلزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (اللهِ والله التحمز الرج يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَ تَكُمُّ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهُ رُواْلَهُ إِلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ

التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

سُطِّ المو ابن ذكوان: فتع الطاء

فَأْزُرَهُو ابن ذكوان: حذف الألف



لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصُّونَ هُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

قُلُوبُهُمْ لِلنَّقُويُّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْ قِلُونَ اللَّهُ

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيتُ واللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (١) وَأَعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٧ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ وَإِن طَآبِهُ اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلانِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِالْأَلْقَابِ بِنَّسَ الْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّا يِمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١١)

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِثْرٌ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّ اللَّهُ إِنَّا يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُمُ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِ هُمُ ٱلصَّدِقُوبَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهُ





وهو المقدم

لْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ (١) بَلْ عَبُوا أَنْ عَاءَهُم مُّنذُرُ مَنْ فَقَالَ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلْذَا شَيْءً عَبِيثُ (اللهُ أَء ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرُاناً ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ اللهِ قَدْعَامِنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيُظُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الله الله المُعْرُولُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزُنَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ١٠ وَٱلأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٤ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ اللَّ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً مُّبُدِّرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ = جَنَّاتِ وَحَتَّ ٱلْحَصِيدِ ( ) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلُعٌ نَضِيدٌ ( رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عِبْلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَثَمُودُ اللَّهِ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (اللهُ وَأَصْحَابُ ٱلأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَيَّ وَعِيدِ (اللهُ أَفْعَيينَا بِالْخَلْقِ ٱلْأُوَلِّ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (١٠)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفْسُهُ وَخَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَى لَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ اللهِ وَجَاءَ تُ سَكِّرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَحَامَتُ كُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ مَهٰذَا مَالَدَى عَتِيدُ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُكَّلَّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ (١٠) مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْمَدِ مُّرِيبٍ (٥٠) ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّذِيدِ (٢) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَغْنَصِمُوالدَّيَّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٥) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاأَنَا بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرِّحْ مَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبِ مُنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوها بِسَلَكِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (اللهُ لَهُمُ مَا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (اللهُ

وجاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

60000

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُنيبٍ أدَّ حُلُوهَا مشام: مشام: مسم التنوين

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّاوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلسُّجُودِ ( ) وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (ال يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللَّ إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُعَى ونُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ إِنَّا يَوْمَ مَّشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذُكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّحِيمِ وَالذَّرِينتِ ذَرْوًا ١٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ١٠ فَٱلْحَرِينتِ يُسْرًا ١٦ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا ١ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ١ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِمُ ﴿

وذعاوا

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلِفٍ ﴿ ﴾ يُؤَفُّكُ عَنْدُمَنْ أُفِكَ ( ) قُيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ( ) ٱلَّذِينَ هُمِّ فِي غَمْرَ قِسَاهُونَ ( ) يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُوقُوا فِنْنَتَكُورَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ إِنْ اللَّهُ عَالِمُ مَا عَالَمُهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ الله وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الله وفي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِلِ وَالْمَحْرُومِ الله وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّهَ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللهِ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْنكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءً بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمٍ عَلِيمِ (0) قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (0)

وَعِيُونِ ابن ذكوان:

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف إذ دّخله أ

> ادغام الذال يق الدال

فَجاءً

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا ٱزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا مَنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُفَاوِحَدُنَا فِهَاغَيْرُ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١٦٦ فَتُولِّي بِرُكْنِهِ عِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ١٠٠ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلْمِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللَّهِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَرُونَ (اللهُ فَفِرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال وَلَا جَعْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَاءَاخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّهِينٌ ١٠٠٠

قيل مشام: إشمام كسرة الفاف الضم

<u>نُذَّكُرُونَ</u> تفديد الذال كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحْنُونُ اللهُ أَنُواصُواْبِهِ عَبِلُهُمْ قُومٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ وَالظُّورِ اللَّهُ وَكِنْكِ مَّسْطُورِ اللَّهِ فِرَقِّ مِّنشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللهُ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ لللَّاللَّهِ إِلَّا إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَعِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ الله اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اللَّ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ اللهُ ألف بعد الياء على الجمع فررتينيم ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء والهاء

أَفَسِحْرُ هَنَذَآ أَمَّ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاً أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑪ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ اللَّهِ فَكِمِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيِّنَهُمْ وَمَاۤ أَلَنْنَهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِكَاكُسُبَ رَهِينُ السَّ وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِ مِّمَّالِشْنَهُونَ السَّ يَلْتَرْعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ أُوْلُونٌ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ الله عَلَيْمُنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيـهُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٍ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبُّصْ بِهِ، رَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّن الْمُتَرَيِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَرَيِّصِينَ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَآآَهُمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ الله أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ الله أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَيِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ (٧٧) أَمْ لَمُمْ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْنَاكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ (اللهُ أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ (اللهُ أَمْ لَمُمَّ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ ﴿ إِنَّا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِنَّ يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايْعَامُونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَيِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بِكَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ الْ

المصيطرون مشام: بالسين المصيطرون ابن ذكوان: مَاكُذَّبَ مشام: تشدید الذال

رأى

بن ذكوان: إمالة فتحة براء والهمزة (الموضعين)

رءاهُ

ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة ۲.فتح

وَلَقَدُ جَّاءَهُم

مسام. إدغام الداز في الجيم

ولفد جاء هم

وگی، نین نیزنځا دوړی



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْنَى (٧٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّلِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ١١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (اللهُ عَلَيْكُ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَهُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَعْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ اللَّهِ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ السَّ أَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرُهِيمُ ٱلَّذِي وَفَى اللهُ اللَّالْزِرُ وَإِزِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُرَىٰ اللهُ أَمْ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللهُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهُىٰ الله وَأَنَّهُ وَمُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِن اللَّهِ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

و إثراهكم مشام: فتح الهاء ثم الف وتمودًا

وَأَنَهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿ مِن نَظُفَة إِذَا تُعَنَى ﴿ وَأَنَهُ هُورَبُ عَلَيهِ النَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُهُوا عَنَى وَأَقَنَىٰ ﴿ وَالْمَعُودُ الْمَا الْأُولَىٰ ﴿ وَمُعُودُ الْمَا أَبَقَىٰ ﴿ وَالسَّعُرَىٰ ﴿ وَأَنْهُ مُ اللَّهُ مَا أَلْهُ وَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا أَلَّا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّالِمُ اللَّ



بِنْ مِنْ الْجَهَا الْجَهَا

وَلَقَدُ جَّاءَ هُم مشام: ادغام الدال پذالجيم

وَلَقَدُ جِآءَهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَّرُ اللَّ وَإِن يَرُوْاءَايَةً يُعْرِضُوا ويَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَمِرُ اللَّ وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهُواَءَهُمْ وَكُلُ أَمْرِ مُسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مافيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمَةُ اللَّافِئَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ مافيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِكَمةُ اللَّاعِئَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ ﴾ ﴿ كُذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعِّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنكُصِرٌ (أَنَّ فَفَنْحَنَّا أَبْوَابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُمُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُرِ اللَّهُ الْحَرِي بِأَعْدُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكَّنَهُا ءَايَةُ فَهَلْ مِن مُدَّكِر اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِرِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِمُنقَعِرِ اللَّ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهُ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِكْرِفَهَلُمِن مُّذَكِرِ اللَّكَنَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ فَقَالُواْ أَبشَرًا مِنَّا وَرِحِدًا نَّتِبِّعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اللهُ أَوْلِهِ } الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠ سَيَعَكَمُونَ عَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَيْرُ اللَّهُ

وطنگه، نودنا المخروا ۲۰

ففنّحناً

عِيُونًا ابن ذكوان كسر العين كُذّبَت

تمود إدغام التاء يخ الثاء

أد لَقى مشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي: ١. تسهيل لهمزة الثانية مع الإدخال

أَدْعُلِّهِي ٢.الإدخال مع تحقيق الثانية ٢. كحفص

ستعامُونَ بالناء بدل

وَنَبَتْهُمْ أَنَّا ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْنَضُرُّ ﴿ أَنَّ فَنَادُوْاْصَاحِبُهُمْ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرُ ١٦ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٦ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحة وَيعِدةً فَكَانُواْ كَهَشِيعِ ٱلْمُحْظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ وَ الْمَالَنَا الْمُسْلَنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ اللهُ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْقَدُّ أَنذُرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوٓا بِٱلنُّذُرِ ٣٣ وَلَقَدٌ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦفَطَمَسْنَاۤ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ صَبِّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ اللهُ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّذَّكِرٍ اللهُ وَلَقَدْجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كَذَبُواْ بِعَايِنِيَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ ٱخْذَعَ إِيزِ مُّقَلَدِرٍ ١٠٤ أَكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْفُصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَتُولُّونَ ٱلدُّبُرُ إِنَّ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُغُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ

وَلَقَدَ صَّبَحُهُم مشام: ادغام الدال

وَلَقَدَجَّاءَ مشام: إدغام الدال في الجيم

وَلَقَدُ جِاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف





وَٱلرَّيْحَانَ

واللا كرام ابن ذكوان: وجهان المالة فتحة الراء والألف وهو المقدم اللاء علم

أَيَّهُمُ ٱلثَّقَلَانِ ضم الهاء

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿ اللهِ فَيِأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللهِ مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنْ يَنْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَالْيَءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يَغَرُّحُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ اللَّهِ أَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ السُّ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىٰم اللهِ فَبِأَيْءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَبَعْفَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله الله عَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي سَأَنٍ اللهُ فَياتِ ءَالآءِ رَيِكُمَاتُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيْدُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَيِأْيَ ءَالْآهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَبِأَيِّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلَا تَنفَصِرَانِ ١٠٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ عَالَا عِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ فَيُومَ إِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنسٌ وَلَاجِكَآنٌ ﴿ إِن فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَسِي وَٱلْأَقْدَامِ (١) فَبَأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ السُّ هَلْدِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ اللهِ فَيَأَيَّ ءَالْآءَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم مَنْ عَلَى مَقَامَ رَبِّهِ عَجَمَنَانِ (اللهُ فَأَيَّءَ الآءِ رَبِكُمَا تُكُذِّبَانِ الله ذَوَاتَا أَفْنَانٍ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ (اللهُ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ الْ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مِمَامِنَكُلِّ فَنكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ (٥٠) فَيَأَيَّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ عَلَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فَيِأَيِّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالاَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّانِ الله فَإِلَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللَّهِ دُو الجَاكلِ منم الذال وأبدل الياء واوأ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ١٠.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم

> (1000) (1000) (1000) (1000)

خَيْرَتُ حِسَانُ ﴿ فَإِلَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ فَهُ أُو كُورُ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللهُ فَإِلَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ ۖ ﴿ فَإِلَّى فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ (٣٠) فَبِأَيّ ءَالآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٧٧) أَبْرَكَ أَسْمُرَيِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (٧٧) يُوْرَةُ الدافِعَاتُمُ ال مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ لَ لَيْسَ لِوَقَعَهَا كَاذِبَةً ۚ كَا خَافِضَةٌ رَّا فِعَةً الله المُحَتِ ٱلأَرْضُ رَجًا اللهِ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا اللهِ فَكَانَتَ هَبَاءً مُّنْئِثًا ١٠٠ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَثَةً اللهُ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (٥) وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ اللَّهِ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ السَّا فَوْنَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ الْمُقَرِّبُونَ اللَّهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ ثِينَ ٱلأَوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةِ (١٠) مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ (١١)

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلَدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لِمَا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ الله لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِكُهُةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَثِرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ الله وَحُورٌ عِينٌ الله كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللهِ جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَايسَمَعُونَ فِيهَالُغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَعًا سَلَعًا ١٠٠ وَأَصْعَبُ ٱلْيَعِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ اللهِ فِيسِدْرِ مَّغْضُودِ اللهِ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ اللهُ وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةً اللهُ لَالمَقْطُوعَةِ وَلَا مَّنُوعَةِ الْآَثَا وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةِ الْآَثَا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ الْآُ عَجَعَلْنَهُنَ أَثِكَارًا اللهِ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَةُ مِن ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١٠٠ وَأَصْحَنْ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ اللَّهِ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ اللَّهِ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَّكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ ١٠

ور بر ر بنزفون فتع الزاي

أُربِذًا مشام: إدخال الف بين الهمزتين

مُتنا ضم اليم

أُدِعِنَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

**اً ق** إسكان الواو

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿۞ۚ لَاۤ كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿۞ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلْدَا نُزُقُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿٧٠) أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿٨٠ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥) نَعَنُ قَذَرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (٠٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمَثُلَكُمْ وَنُنشِتَكُمْ فِي مَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُكُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ ٱفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَ أَنتُ مَنْ رَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَآ وُلَجَعَلْنَهُ حُطَى مَا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠ اَبُلُ نَعْنُ مُعْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَءَ يَتُمُو الْمَاءَ اللَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ عَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزِّنِ أَمْ غَنْ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُّرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ عَأَنتُ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ١٧ نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَ قِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠

شرّب شرب

عُدانتو فشام (کل المواضع) وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ا أنتو ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

تَذُكُرُونَ تشديد الذال





ترجع فتح التاء كسر الجيم

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلُ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( اللهُ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ٧ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُرُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْكُ أُوْلِيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُّ كُرِيعُ اللَّهُ

وگل شوین ضم تنوین ضم فیضیفه د دون آلف بعد الضاد وتشدید المین

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِيهِم بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ وَبَابُ بَاطِئهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلَنِ وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَّتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَى جَلَّهَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِأَلَّهِ ٱلْعَرُورُ اللَّ فَأَلْمُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِفُونَ الله ٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحۡيِ ٱلْأَرْضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيدٌ (١١)

قيل مشام: إشمام كسرة القاف القام

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَا تُؤُخُذُ بالناء بدل الياء



نزگ تشدید الزای

مرار م يضعف حذف الألف وتشديد العين

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَهِيمِ (اللهِ أَعْلَمُواْ أَنَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَٰدِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتُبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ آ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَخُواْ بِمَآ ءَا تَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ السَّ

اللَّهُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنب وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَيْءَ الْسَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْكِعُلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

وَ إِبْرُاهِلُمَ مشام: فتع العام ثم ألف



قدسكمع

هشام : إدغام الدال في السين

يظُّهُرُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين) عَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِهُ وَنَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِم ۗ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَلِمِرُونَ مِن نِسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَ ذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبِّلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, كُبُتُواْ كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنآ ءَاينتِ بَيَنَتَ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَثُهُم بِمَا لُوٓ أَ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيُنْكَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهُ أَفِينُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

جآءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

المجلس إسكان الجيم دون الف عُ الشَّفَقُلْمُ مشام وجهان: ۱. التسهيل

> (400) (400) (400) (400) (400)

عام أشفقاً ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شيع ع مشام وقفاً: أربعة أوجه

رو و ورسلي فنع الباً،

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الا وَأَشْفَقُلُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَيَّمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ لُّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَ أَمُمُ وَلَاۤ أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيَّئًا أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ السَّكَوْدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِقً إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ عَوِيٌّ عَزِيزٌ اللهِ

لَا يَجِبُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاَّذُونَ مَنَّ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمُّ أُولَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُّ أُولَكِمِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ اللَّ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرِ مَا ظَنَنتُهُ أَن يَخْرُجُوٓاً وَظَنُّوٓا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْيَحُتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُحَرِّبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيِّ أَوَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

آلرُّعُبُ ضم العين ورو بيوتهم تگون مشام وجهان: ۱. بالتاء بدل الیاء، مقدم ۲. کوفوس

دُولَة مشام: تقوين ضم

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ مِنكُمُّ وَمَا ءَانكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَيِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَرِيبً أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ اللَّهُ يَطِن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ أَكُفُرُ فَلَمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُنِّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ مَنكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَنَّ وَأُو ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمَّ أُولَيَك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (اللهُ لَايسْتَوى أَصَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَنشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُوَ الرَّحْنَنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله أللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدُافِ سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِي تُشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوٓ ا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكَّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ ثُرَّبَنَا لَاجَّعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

> فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال

يفضًلُ ضم الياء وفتع الفاء وتشديد الصاد مفتوجة

إسوة

إِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

قُولَ إِبْرَاهِيمَ مثل حفص

إسوة

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَقَذَكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَيدُ ( عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله الله عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينُرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَا كُمْ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيكَرِكُمُ وَظَلَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولَهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا جَاءً حُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا زَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ الْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَّعُلُواْ مَآ أَنفَقَنْتُ وَلْيَسْتُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَقُّ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُو كُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَقُوا اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي

جآء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُو كَ (٣) إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَمَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ التورياة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُرِيمُ وَلِهُ بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

فورة و فتح الراء وضم الهاء

النجيكم فتح النون ونشديد

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُ مُّبِينُ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ أَفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَنْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُعِمُّ أُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمَدُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُكُمُ عَلَىٰ بِحَزَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ اللهُ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُمُ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُورُ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ الله يَغْفِرْ لَكُورْ ذُنُوبَكُورُ وَلَدْخِلْكُورْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهُنُرُ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنَت ظَآبِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَت ظَآ بِفَتُ ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿ الْ





التورينة ابن ذكوان: امالة فتحة

الحيمارِ ابن ذكوان

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح كحفص

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ تِجِكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُوۤ الإِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلُ مَا عِندَا لِلَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللَّهُ مَا النَّافِوْلَا النَّافِ الْمَافِيَةُ النَّافِ الْمَافِقُولُ اللَّهُ النَّافِ الْمَافِقُولُ اللَّهُ المُنافِقُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْكِفِقِينَ لَكُنِدِ بُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِلَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ ١٥ ١ أَنْ إِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمْ مَا لَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةً يُحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَخْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ



فيل مشام: إشمام كسرة الذافي الذرو

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلُّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلا آُولَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْمِنَمَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخُرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

## يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُرْكَ إِفْرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ فَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْمَالَنَيْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ ٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ وَثُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْبِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

المنكفر بالنون بدل الياء

وند خله وند خله بالنون بدل الماء



ضَعِفَهُ دون ألف وتشديد ورفی النازیا النازیا النازیا النازیا

بيُوتِهِنَّ كسر الباء

فَقَد ظَّلُمَ إدغام الدال إدغام الدال

بَكِلِغُ تقوين الغين

أُمْرِهُو فتح الراء وضم الهاء وصلاً

قُدُ جُعلَ مشام :إدغام الدال فِخ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. مَغْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلَّتِي بَلِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثُةُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَدِيجِضْنَّ وَأُولَئتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسُرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُرُومَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ، وَيُغطِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَتَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنَفِقَ مِمَّا ءَانَنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرُ اللَّ وَكَأَيْن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ تَا مُولَا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَايِنتِٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدُ أَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿١١ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ ٱلْأَمْرُ بِيِّنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

ابن ذكوان:

نُدِّخِلُهُ بالنون بدل الباء



فَقَد صَغَت مشام: إدغام الدال في

تُظُّلهُوا تشدید الظاء

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى لِمَ تُحَرُّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ اللهُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّتَيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلْمَا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله عَنْدُ مَعْتُ قُلُوبُكُما وَإِن نَظْهُ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَعْتُ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهُرا عَلَيْ مِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَحُا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلِنَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيَحَاتٍ ثَيَبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُومًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِ وَنَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمَرْبُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

وَقْيلَ مشام: اشعام كسرة الثالث الثالث

عِمْرانَ ابن ذكوان

ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتع كحفص

و کتیبه ع

كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها



هَل تُرك

وَلَقَدُ زُیْناً مشام: ادغام الدال مخالذای

في الزاي ابن ذكوان: وجهان ١. إظهار وهو المقدم ٢. إدغام

قَدجّاءَنَا مشام: ادغام الدال

قد جاء نا ابن ذكوان:

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَأُسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيَّاإِنَّهُ, عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ } وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّاأُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَّنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّا ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْنَيْ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَهِلَ لَّجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ عَأَهَدَى ٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلْ هُوَٱلَّذِي ذَرَاً كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كَنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

عُ الْمِنْمُ هشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال ع المنفع ٢. تحقيق إشمام كسرة

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِندَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَشُدُ إِنْ أَهْلَكُنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١٠٠٠) قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِمَّعِينٍ اللهُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۗ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ١ فَسَتُبْصِرُ وَيُجِرُونَ ١٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٧ فَلا تُطِع في الواو ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعَ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ ﴿ اللهِ هَمَّازِ مَّشَّاء بِنَمِيمِ ﴿ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ اللهِ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

ابن ذكوان: زادهمزة

الله إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَاكَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللهِ

سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْخُرُّطُومِ (١٠) إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَآ أَصْحَابَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواُ لَيُصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ إِلَّا يَسْتَثْنُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِّفُ مِن زَّبِّك وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّ فَنَنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللَّ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَى حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَدِمِينَ (1) فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ (1) أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومُ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ إِن وَعُدُواْعَلَى حَرْدِ قَدِدِينَ (0) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ٣ كَلْ خَنْ مَخْرُومُونَ ٧ قَالَأَوْسَطُهُمْ أَلَرُ أَقُل لَّكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ (١٠) قَالُوا سُبَحَنَ رَبَنَا إِنَاكُنَا ظَلِمِينَ (١٠) فَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللهِ قَالُواْ يُوَيُلُنَا إِنَّا كُنَّا طَيْغِينَ اللهُ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ اللَّ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَعَلِّ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٢٠) مَالكُوكِيفَ تَعَكَّمُونَ (١٦) أَمْ لَكُورِكِنَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيِّرُونَ ﴿ ٢٨ اللَّهُ الْمُوا أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَامِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ١١٠ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (اللهُ

أن أغدوا ضم النون وصلاً



هشام: إدغام اللام

أدرنك

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الأحدم والألذ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكَنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ اللَّ النَّجِعَلَهَا لَكُرُ نُذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُ وَعِيدٌ اللَّ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّور نَفَحَةُ وَاحِدَةٌ (١٦) وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١١) فَيُوْمِينٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَيذِ وَاهيَةٌ اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ مُكْنِيَةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تَعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآ قُومُ أَقْرَءُ وَأَكِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (أ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ اللَّهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسُلَفْتُمُ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنَلِيَّنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيَّهُ الله وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ الله يَكُنَّتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ (١٨) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ (١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٢٠) ثُرَّالُهُ حِمَ صَلُّوهُ (١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (١٠) إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٦) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (١٦)

مكة لطيفة على على هاء ماليه المنفس المنفس والن عاس

يومنون بدل الناء بدل الناء ابن ذكوان وجهان: البالياء وهو القدم ۲. بالناء

يَدُّكُرُونَ مشام: بالياء وتشديد الذال

لَدُّكُرونُ ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وتشديد الدال وهو المقدم ۲. بالتاء وتشديد الدال

سال إبدال الهمزة الفأ



يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لُوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزٍ بِبَنِيهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوِيهِ اللهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ إِنَّ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ إِنَّ مَالَّا لَلَّهُ وَىٰ إِنَّ كَدَّعُواْ مَنْأَذَبْرُ وَتُولِّكُ ١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٨ ١ اللَّهِ إِنَّا أَلِإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الله إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا الله وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا الله إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّالَدِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ اللهِ السَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الصَّ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠ إِنَّ عَذَابَ رَبِيمِ مَعَيْرُ مَأْمُونِ ( أَ) وَأَلَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ( أَن إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُو ٱبْغَنَ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَاللَّذِينَ هُم مِشْهُ لا يَهِمُ وَاللَّهِ مُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلا يَهِمْ يُحَافِظُونَ (اللهِ اللهِ اللهِ عَنْتِ مُّكُرَمُونَ (٥٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ الله عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اللَّهِ أَيْطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّةً نَعِيمِ (٣) كُلَّ إِنَّا خُلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (١)

نزاعة المعام



بِشْهَادُ تِهِمْ حذف الألف



أُنُّ اُعَبُدُواُ ضم النون وصلا

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

دُعَآءِیَ فتع الباء

لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ إِنَّهُ,كَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ

رُوسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهُ رَّالْ اللَّهُ لَا ذُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَالا اللَّهُ لَا ذُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَالا اللهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا الا أَلْهُ رَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١٠٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا الس وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الأَرْضَ بِسَاطًا الله لِتَسْلُكُواْمِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ أَ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ نَزْدُهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهُ مِمَّا خَطِيَّكُ بِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَا نُذَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٧٧ أَرِّبَ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بِيْقِ مُوِّمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا (١٠)

بيتي ابن ذكوان:



الله التحمز الرجي قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سِمِعْنَا قُرَّءَ اسًا ا يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشْدِفَ مَنَابِهِ وَكُن نَّشْرِكَ بِرَبَنَا أَحَدًا ال وَأَنَّهُ,تَعَكَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥكَا كَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى أَللَّهِ شَطَطًا اللَّهِ وَأَنَّاظَنَّنَّا أَن لَوْ لَوْلَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِحَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحِدًا ﴿ ٧ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوْجِدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَا بَا رَّصَدُا ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدُالْ ﴿ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا (١١) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا اللهُ

فزادوهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحرَّ وْأُرْشِدُا (اللهُ وَأَمَا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٠) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (٧٧) وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١١ وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ فَلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بهِ اَحَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لا آَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَوَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَالْ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا اللهِ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا إِنَّ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ عَ أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَلَنتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدَدُا (١٦)

نَسَلُكُهُ بالنون بدل الداد

لبكاً مشام وجهان: ا. ضم اللام، وهو القدم المقدم

قُـلُ زاد ألف بعد القاف وفتح اللام



وطاءً كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها مع الم

رَّبِّ کسر الباء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف





ورقی نیز الجزیا ۱۹۰۰ ۱۹۰۰

> ثُلُثِي مشام: سكان اللا

ونصفهے کسر الفاء والهاء

وَتُلُثِهِ ع كسر الثاء الثانية والهاء

وَالرِّجْزَ كسر الراء أدرنك ابن ذكوان وجهان: ا. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف

إِنَّهُ وَكُرُوفَدَّرُ (١٨) فَقُيلَكِفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ قُيلَكِفَ قَدَّرُ (١١) ثُمَّ نظرَ اللهُ مُعَبِسُ وَبِسَرَ اللهُ أَمْ أَدْبِرُ وَأَسْتَكُبِرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَاذَا إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ اللَّ وَمَا أَذَرَكُ مَاسَقُرُ (٧) لانبُقِي وَلانَذَرُ (١) لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (١٠) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَآ أَصَحَابُ لَنَارٍ إِلَّا مَلَيْحَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآلُ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرُ الآلُ وَالصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ اللَّهِ فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَ لُونَ الله عَنَ المُجْرِمِينَ (اللهُ مَاسَلَكَ كُرُّ فِي سَقَرَ (اللهُ قَالُواْ لَرَنْكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَا ﴾ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ نَا ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِينِينَ (فَ) وَكُنَا ثُكَدِّ بُيوَمِ ٱلدِّينِ (أَنَّ حَتَّى أَتَمُنَا ٱلْيَقِينُ (لا)

إذا دبر فتح الذال وزاد ألفاً بعدها وحدف ممزة أدبر ثم فتح الدال

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف



مُستَنفَرةً مستنفرة فتحالفاء

بن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



د پر ر پیجبون رسرو ویدرون بالباء بدل التاء

> ئىكة ئەلمىنە على النون لىفس

وُقْيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

قرم بر تمنى بالتاء بدل الياء

سكسكر هشام: بالتنوين وصلاً، ويقف عليها بالألف



عَيْنَايَشْرَبْ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اللَّهِ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمُأَكَانَ شُرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُورُ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِئِينَ فِبِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهِ بِرُالسَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (اللهِ قَوَارِيرُا مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا (اللهُ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّعَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا الله وإذاراًيت تم رأيت نعيما ومُلكًا كِيرًا الله عليهم مَيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ١٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣٠) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ المِمَّا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠

قُوارِيراً مشام: إثبات الالف وقفا



و استبرقِ تنوین کسر سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

يَشَاءُونَ بالياء بدل التاء

وور نذرًا ضم الذال

ادرنك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة



أَلْرَ غَلْقَكُم مِن مَّآءِ مِّهِينٍ أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قُرَارِ مَّكِينٍ أَن إِلَى قَدرٍ مَّعْلُومِ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيْعَمَ الْقَادِرُونَ (١٠) وَيْلُيُومَ إِلِهُ كَلَّذِينَ (١٠) أَلْمِ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاء وَأَمُو تَا ١١٥ وَجَعَلْنَافِيها رَوْسِي شَيْمِخُنْتِواً سُفَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ١٧٧ وَيُلُّ يَوْمَبِدِ لِلْمُكَدِّبِينَ ١٨١ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ١٠٥ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَٱلْقَصْرِ اللهُ كَأَنَّهُ بِمِلْكُ صُفْرٌ اللهُ وَيُلِّيوَمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ هَنْدَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٥٠ ) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٠ ) وَيُلُّيُومِيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ١٧ ﴾ هَلْذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ ﴿ ١٨ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدُ فَكِيدُونِ (٣) وَيُلُّيُومَ إِلِلْمُكَذِبِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ (اللهُ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ (اللهُ وَكُوا وَالشَّرَبُوا هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَيَلُّ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤ كُلُوا وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ١٠ وَيْلُ يُوَمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ أَرَّكُعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ ﴾ وَمُلُّ وَمُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللَّهُ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ اللَّ

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

قیل مشام: اشمام کسرة



هُ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ عَمَّ بِنَسَاءَ لُونَ إِنَ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۚ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلُفُونَ ﴿ ۗ ۗ عَلَيْكُ فُونَ ﴿ ۗ ۗ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مُنَّاكًا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَوْ بَغَعْلَ لَأَرْضَ مِهَادًا الْ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُونَجَالِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ( ) وَجَعَلْنَا أَيُّلُ لِبَاسَانَ أَوْجَعَلْنَا لَنَّهَارِمَعَاشًا ( ) وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا السَّ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَبًا وَبَالَا السَّ وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَالْ ١١) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَانَا (١٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا (١١) وَفُيحتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَالْ ١١) وَسُيرَتِ ٱلْجَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٤٠) إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادًا (١٠) إِلَّطُ غِينَ

وَفُلِحَتِ

وعُسَاقًا

710

مَعَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدُاوَلَاشَرَابًا

اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠ جَزَآءَ وِفَاقًا ١٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ

يْرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴿ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَكِينَا كِذَابًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ

حَصَيْنَاهُ كِتَنَبًا ﴿ اللَّهِ فَذُوقُواْ فَلَن نَزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ عَذَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

زارات حدايق وأعنبارات وكواعب أنَّر أبا (٣٣) وكأس دِهَاقًا ﴿ ١٦ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَا بَا ﴿ ٢٠ كَزَاءُ مِن زَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ أَنَّ أَلْتَمَوْتِ وَأَلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمُنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءً أُتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا إِنَّ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْكَتَنِي كُنْتُ تُرَابًا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِكِمِ وَٱلنَّذِعَنِ غَرَقًا ﴿ وَٱلنَّنشِطَنِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحًا الله فَأَلْسَلِيقَتِ سَبْقَالَ فَأَلْمُدُبِّرَاتِ أَمْرًا اللهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَاحِفَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّادِفَةُ ﴿ اللَّهُ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ﴿ اللَّهُ الْبَصَارُهَا خَشِعَةُ اللَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهِ أَا كُنَّا عِظْمَانَغِرَةُ ﴿ اللَّهَ قَالُواْتِلُكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةٌ ﴿ ١١ ﴾ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ ُ وَحِدَةً إِنَّ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ إِنَّ هَلَ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (٥٠)

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

> أَدِي نَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إذًا أسقط ممزة الاستفهام



لم يعد وَلِأَنْعُنُوكُرُ





جاءً ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مرروو فننفعه ضم العين

جاءك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> بين ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

إِنَّا كسر الهمزة حامً

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



سُعِرَتُ مشام: تخفیف العین

رءاه ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة، وهو المقدم ۲. فتح

أن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف





فَعَدُلُكُ تشديد الدال

ابن ذكوان: إمالة الشين

بن تُكذِّبُونَ مشام:

هشام : إدغام اللام في التاء

ادرطك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو القدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين) شكة تطيفة على اللام لحفص

أدريك ابن ذكوان وجهان:

۱. الفتح وهو المقدم الدراء والألف الموالة وتحة الموالة وتحة (الموضعين)

بل رًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَكِهِينَ زاد الفابعد

كَلَّا إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ﴾ وَمَاۤ أَذُرنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴾ كِننَبُّ مَّرَقُومٌ ۞ وَيْلُ وَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَبِيوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِ إِنَّ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ وَايَنْنَاقَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِذٍ لِّكَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ لِهَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ اللَّهُ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينِينَ الله ومَا أَدُرِيْكَ مَاعِلِيُّونَ الله كِنْكُ مَرْقُومٌ اللهُ يَشْهَدُهُ الْفُرِّيونَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (١٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَخْتُومٍ (١٠) خِتَنْمُهُ, مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (١) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلآء لَضَآلُونَ ١٠٠ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ اللَّهُ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ اللَّ

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ (٣٠) هَلْ ثُوْبِ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ا والله الرّحيز الرّجي الكُوْأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اللَّهِ وَاذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ اللهُ وَأَلْقَتُمَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ اللَّهِ وَأَذِنْتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللَّهِ كَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَكَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَنَقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ١٠ وَأَمَّامَنْ أُوتَى كِنْبُهُ وَرَاءَظَهْرِهِ عَلَى فَسُوْفَ يَدْعُواْ تُبُورُ اللَّهِ وَيَصْلِي سَعِيرًا (١١) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا (١١) إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ اللَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا (٥٠) فَكَلَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ اللَّهَ وَٱلَيْلِ وَمَا وَسَقَ اللهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلْشَقَ اللهُ لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًا عَن طُبُقِ ١٠ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠١ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِبُونَ " وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ "" فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيهِ (1) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُّرُ غَيْرُمَمْنُونِ (0)

هَل تُوِبَ مشام: ادفاد اللاد

ويصلى ضم الياء وفتع الصاد وتشديد اللام







أدرينك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف



سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف بل توثيرون مشام: إدغام اللام يخ

ع أنيكم مشام: إمالة فتحة الهمزة والألف

بِمُضَيْطِرٍ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ ۖ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَكِشِيَةِ ١٠ وُجُوهٌ يُومَهِذِ خَلْشِعَةٌ عَامِلَةُ نُأْصِبَةُ إِنَّ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً إِنَّ تُسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ﴿ اِنِيةٍ ﴿ لِّيْسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١٠ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ وُجُوهُ يُؤْمَيِذِ نَاعِمَةُ ١ ﴾ لِسَعْيَهَ ارَاضِيَةُ ١ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً اللَّهِ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَّةً اللَّهِ فِيهَا شُرُرٌ مَرْفُوعَةُ اللّ وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةً إِن وَهُمَارِقُ مَصْفُوفَةً إِن وَزَرَا بِي مَشُونَةً الله أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ (١) وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذَكِرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللَّهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم اللَّهُ

مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ وَٱلْيَلِ إِذَا يَسْرِ اللهُ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ لِنَدِي حِجُرِ اللهِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الله إِرْمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْلَادِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَعَواْ فِي ٱلْمِلْدِ اللَّهِ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللَّهِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١٣ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١٠ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكَهُ رَبُّهُ, فَأَكْرَمُهُ, وَنَعْمَهُ, فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ الله وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلُكُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيْقُولُ رَبِّي أَهْنَن اللهُ كُلَّ بَلُ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ( أَن وَتَأْكُلُوكَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلُا لَمُّا ( أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَيُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمَّا ۞ كَلَّاۤ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَّكًَ دَكًا (اللهُ وَجَاءً رَبُّك وَٱلْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا (اللهُ وَجِاْيَءَ يَوْمِيذِ عَهَنَّهُ ۚ يُوْمَىٰ إِنَّ يَنَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ٣

فَقَدَّرَ

يو فر محضون شه الحاء

ضم الحاء دون ألف

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وجاًىء مشام: إشمام كسرة الجيم الضم



أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢. امالة فتحة

الراء والألف

و رروم موصده إبدال الهمزة واوأ ساكنة



كَذَّبَت ثُمُودُ دغام الناء

> فَلَا يَخَافُ بالفاء بدل الواو





رَعاهُ ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والألف وهو المقدم كالذت





ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو القدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف

درنك

جاء فهم ابن ذكوان: إمالة فتحة

البريتكة ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها همزة مفتوحة

(الموضعين)



مشام: مشام: اسكان الهاء وصلاً ووقفاً

هشام : إسكان الهاء وصلاً ووقفاً





أُدُريكَ

ابن ذكوان وجهان: ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

رورو لرون ضم التاء



جمع

أدريك ابن ذكوان وجهان:

وجهان: ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

م ررية موصدة ابدال الهمزة واوا ساكنة

مَرْيْشِ اللَّ إِءَلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّــتَآءِ وَٱ بُدُواْرَبِّ هَاذَاٱلْبِيْتِ ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَظَّ مِنجُوعِ وَءَامنَهُم مِنْخُوفِ اللهِ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمِيْدِ (أَنَّ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (أَنَّ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (أَنَّ لُ لِلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ أَنَّ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ اللَّهِ رَ اللَّهُ فَصَلَ لرَّبِّكُ وَأَنْحَرُ الْ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ الْآ

لم يعد يُراّ أَوُونَ



عِبِدُونَ

هشام: إمالة فتحة العين والألف (الموضعين)

عابِدُ

مشام: إمالة فتحة العين والألف

> **و لی** ابن ذکوان

ابن ذكوان: إمالة فتحة

حَمَّالَةً

قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحِدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الْعَرَالُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الْمُ كِلِّد وَلَمْ يُولَدُ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, كُفُوا أَحَدُ اللَّهِ \_\_\_\_اللَّهُ الرَّحْمَزِ ٱلرِّحِي قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ١٠ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ١٠ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّ وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَاثَاتِ فِ ٱلْعُقَدِ اللَّهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهِ واللَّهُ الرَّحْمَٰوَ الرِّحَا قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ النَّاسِ اللهِ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ إِلَى مِن شَرِّ الْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ اللَّ ٱلَّذِي يُوَسُّوسُ فِ صُدُورِ ٱلتَّاسِ أَنْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلتَّاسِ

كُفُوًّا إبدال الواو

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة عبد الله بن عامر الشامي، برواية هشام ابن عار السلمي عن عراك بن خالد الدمشقي عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر الشامي.

ورواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي. وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز في داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لابن عامر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وقراءة ابن عامر التي في الهامش هي من طريق الشاطبية.

## مصطلحات الضبط وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (۱) بين الهمزتين في كلمة يدل على

وَضَعُ الف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَا أَنذَرَتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِآءً)،(چآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم، وثانيهما: الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلً من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كما في قوله تعالى: (شيءً) و(شيءًت و(قيل)يدل على الإشام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَالْنتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أَا • نزِلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿أَا بِنَكُم ﴾.

وقف ابن عامر بالهاء في نحو: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [بوسف: ٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُم مِّن شُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ شُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءً \* وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ ﴾ [الروم] بضم الضاد وجهها واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِئَةٌ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.

وقبل أن نبدأ في تبيين أوجه وقف هشام على الهمز المتطرف، نوضح ثلاثة مصطلحات:

أو لاً: ثلاثة الإبدال، في المفتوح بعد ألف، مثل (جَآءً):

١. إبدال الهمزة ألفاً مع القصر. ٢. إبدال الهمزة ألفاً مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة ألفاً مع الإشباع.\_\_\_\_المشاهرا والماح ثانياً: خمسة القياس، في المرفوع والمجرور بعد ألف، مثل: (الشماء)، السماء) ثلاثة الإبدال أعلاه بالإضافة إلى: ٤. تسهيل بروم مع التوسط. ٥. تسهيل بروم مع القصر. ثَالِثاً: سبعة الرسم كما في كلمة ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيها ١٢ وجهاً مكونة من خمسة القياس المذكورة سابقاً بالإضافة إلى سبعة الرسم وهي: ١. إبدال الهمزة واوا ساكنة مع القصر. ٢. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع الإشباع . ٤، ٥، ٦، الثلاثة السابقة مع الاشمام. ٧. ابدال الهمزة واواً مضمومة مع القصر و الروم.

## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكشر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقَرَأَ ﴾ [العلق:١]، و ﴿ يَشَأَ ﴾ [الشورى: ٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا﴾.

النوع الشاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿ نَبَيْ ﴾ [الحجر: ٤٩] و ﴿ وَهَيِئَ ﴾ [الكهف: ١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيِّي ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ﴾، و ﴿فَنَتَبَرَّا ﴾، و ﴿فَنَتَبَرَا ﴾. إبدال الهمزة ألفاً: ﴿بَدَا ﴾.

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِيٌّ ﴾، و ﴿ أَسْتُهْزِئَ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿أَلْخَبْ مَ النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبْ﴾. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة:١٠٢] و[الأنفال:٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ ٱلْمَرْ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢. روم كسرة الراء: ﴿ ٱلْمَر ﴾ . كا كالعاما بالمعالم ما النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِّلَهُ ﴾ [آل عمران: ٩١]، وكلمة: ﴿ دِفَ مُ ﴾ [النحل:٥]، وكلمة: ﴿ أَلْمَرْهُ ﴾ [النبأ: ١٤] و[عبس: ٣٤] و ﴿ جُرَّرُ \* ﴾ NOTES AND THE REMAINS CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه:

١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزْ ﴾.

٢. إشمام ضمته: ﴿جُز ﴾.

٣. رومها: ﴿جُز﴾.

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ النَّهَ ﴾ [البقرة:٢١]، و ﴿ حَمْلٍ ﴾ [البقرة:٢١]، و ﴿ حَمْلٍ ﴾ [الحر:٢١]، و ﴿ مَلْجَإٍ ﴾ [الشورى:٤٧]، و ﴿ نَبَالٍ ﴾ [القصص:٣] في هذا النوع وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾.

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَبُإِي ﴾ [الأنعام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا﴾، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف ﴿ نَّبَي ﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿نِّي ﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿ أَمْرِي ﴾ [النور:١١]، و ﴿ شَاطِي ﴾ [القصص:٣٠]، و﴿السِّيِّي﴾ [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عمارً، ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ ٱلْمَلاُّ ﴾ [يوسف: ٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسْتَهِّزَأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان(١٠:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُؤُلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿بَبُوُّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُبَوُّا ﴾ [القبامة:١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.
 التسهيل بالروم على القياس.

إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون وِاو ﴿ نَبَأَ ﴾، ﴿ يُنَبَّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ اللَّوْلُونُ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها و او أساكنة. الماليات المعاملة ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً . العام ال إبدالها واوأ مضمومة مع الوقف بالروم . ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشمام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَوُّا ﴾ [النمل:٦٤]، وكلمة: ﴿ يَنَفَيَّوُا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتَوُا ﴾ [بوسف: ١٥]، وكلمة: ﴿ أَنُوَكِّؤُا ﴾ [طه:١٨]، ﴿ تَظْمَوُّا ﴾ [طه:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَدْرُونُا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ يَعْبَونُا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إـــراهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التغـــابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُوا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ١٦] إذا رسمت همزة الملاعلي واو ، فيها خسية أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. الم علما ال ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشهام ضمة الواو. المسلمان ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يُسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة: ١٥]، و ﴿ لُلَّدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُدِّرِئُ ﴾ [الماندة:١١٠]، و ﴿ وَأَرْدِئُ ﴾ [آل عمران:٤٩]، و ﴿ أُبْرَقُ ﴾ [يوسف:٥٥]، و ﴿ تُبُوِّئُ ﴾ [آل عمران (١٢١]، و ﴿ ٱلبَارِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَتُنشِئُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السِّيِّعُ ﴾ [فاطر:٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشمام.

٣. إيدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [المائدة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: المستمال الماست مسال ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، شم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرُومٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

٢. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد نحو: ﴿ بِسُوِّو ﴾ [آل عمران: ٢٠]، و ﴿ سُوَّو ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم
 إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] و ﴿ ٱلسُّوَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، ففيها ستة أوجه:

 ١. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف.

٢. إشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول. ٣. روم الضمة في الوجه الأول. ٤. إبدالها واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إشيام الضمة في الوجه الرابع. ٦. روم الضمة في الوجه الرابع. النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي ﴿بَرِئَ ﴾ [الأنفال:٤٨]، ونحو: ﴿النِّينَ ، ﴾ [التوبة: ٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه: ١. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف). ٢. إبدال ثم إدغام ثم إشهام. ٣. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعـد يـاء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: ﴿ٱلْمُوتِ ۗ ﴾ [غافر:٥٨]، و ﴿ يُضِيَّ مُ ﴾ [النور:٣٥]، ففيها ستة أوجه: ١. حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقف ثم الإسكان للوقف.

٢. النقل مع إشيام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشمام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ سِيَّ ، ﴾ [مود:٧٧] و﴿ وَجِأْيَّ ، ﴾ [الفجر:٢٣]، و ﴿ يَفِيَّهُ ﴾ [الحجرات:٩]، ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ السَوْءِ ﴾ [الفتح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم . ٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها للوقف مشددة. ٤ . إبدال ثم إدغام ثم روم . النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿نَيْءُ ﴾ ، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف. ٣.نقل مع روم. ٢. نقل ثم إشام . ٤. إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشمام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ألف نحو: ﴿ أَضَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و ﴿ جَآةَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإيدال): ١. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً. ٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً. ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿السُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ يَشَاءُ ﴾ ، ومثال المكسورة: ﴿ السَّمَاءِ ﴾ و ﴿ الْغَاِّهِ ﴾ [النور: ٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر. ٥. تسهيل بروم مع التوسط. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَّؤُا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [السورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، و لفظ: ﴿ شُرَكَوْ أَنَّهُ كُوُّا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿نَشَتُوا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضَّعَفَتُوا ﴾ [إسراميم: ٢١]، ولف ظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [الروم: ١٦]، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَّوُّ ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَدُوا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَاوُا ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (١) ففيها اثنا عشر وجهاً: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ . خسة القياس كما في النوع السابق. وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر. هم مديرة على المدارة المديرة الم

٩. الوجة السادس مع الإشهام والإشباع. المدين المدير

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط. من المحملة ال

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هـشام بــ (١٢ وجهـاً) وهـي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [يونس:١٥]، و﴿وَلَآيِ ﴾ [الشورى:٥١]، ﴿ءَانَآيِ ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلات الثلاث بياء في أواخرها(١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٢، ٤، ٥. خسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلات التالية: ﴿وَإِيتَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٨]، ﴿وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿وَلَقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿وَلَقَامِ السابقة. أما إذا رسمت الكلات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص ٢٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء على على طريقته (۲۲۲٦) آية. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكيّة   | 797    | 79    | العنكبوت | مكيّة   | ١      | ١     | الفاتحة  |
| مكية    | 1.1    | 7.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 111    | rı    | لقمان    | مدنية   | ٥٠     | ٣     | آل عمران |
| مكيّة   | 110    | **    | السجدة   | مدنية   | vv     | 1     | النساء   |
| مدنية   | 114    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكيّة   | 174    | 71    | سبا      | معيّة   | 174    | 1     | الأنعام  |
| مكية    | 171    | ro    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| معيّة   | tt.    | r1    | يس       | مدنية   | 100    | ۸     | الأنفال  |
| مكيّة   | 117    | TV    | الصافات  | مدنية   | MAY    | 4     | التوبة   |
| مكيّة   | tor    | TA    | ص        | مكية    | Y-A    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | ton    | 79    | الزمر    | مكية    | 771    | 11    | هود      |
| مكيّة   | 177    | į.    | غافر     | مكينة   | 770    | 17    | يوسف     |
| مكية    | tyy    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 15    | الرعد    |
| مكية    | EAT    | 13    | الشورى   | معيّة   | Too    | 11    | إبراهيم  |
| مكيّة   | EAS    | ir    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |
| مكية    | 197    | ii    | الدخان   | معيّة   | 777    | 17    | النَّحل  |
| مكية    | 199    | to    | الجاثية  | معيّة   | TAT    | 14    | الإسراء  |
| مكية    | 0.1    | 17    | الأحقاف  | مكية    | 797    | 1.6   | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ٣٠٥    | 11    | مريم     |
| مدنية   | 011    | Í٨    | الفتح    | مكية    | 717    | 7.    | طه       |
| مدنية   | 010    | 19    | الحجرات  | مكية    | 777    | *1    | الأنبياء |
| مكيّة   | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | 77    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | 01    | الداريات | مكيّة   | TIT    | 77    | المؤمنون |
| مكيّة   | ٥٢٢    | 70    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |
| مكيّة   | 770    | or    | النجم    | مكيّة   | r09    | Yo    | الضرقان  |
| مكية    | ۸۲۵    | oi    | القمر    | مكية    | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ٥٢١    | ٥٥    | الرحمن   | مكيّة   | 444    | ٧٧    | النمل    |
| مكيّة   | ort    | 20    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸۵    | YA    | القصص    |

AND THE SELECTION OF TH

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 180    | ٨٦    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكيّة   | 091    | AV    | الأعلى   | مدنية   | ott    | ٥٨    | المجادلة  |
| مكيّة   | 097    | AA    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٥٩    | الحشر     |
| مكية    | ٥٩٢    | 44    | الفجر    | مدنية   | 019    | 1.    | المتحنة   |
| مكيّة   | 011    | 4.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكيّة   | 010    | 11    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٢    | 77    | الجمعة    |
| مكيّة   | ٥٩٥    | 41    | الليل    | مدنية   | oot    | 75    | المنافقون |
| معيّة   | 7.00   | 95    | الضحى    | مدنية   | 700    | 71    | التغابن   |
| مكيّة   | 790    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸۵۵    | 70    | الطلاق    |
| مكيّة   | ٥٩٧    | 10    | التين    | مدنية   | ٠٢٠    | 77    | التحريم   |
| مكيّة   | 097    | 47    | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | नाम       |
| مكيّة   | ۸۹۵    | 47    | القدر    | مكية    | 275    | 7.4   | القلم     |
| مدنية   | ۸۶٥    | 44    | البينة   | مكيّة   | 770    | 14    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 44    | الزلزلة  | مكية    | AFG    | ٧.    | المعارج   |
| مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ٥٧٠    | VI    | نوح       |
| مكية    | 1      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | OVT    | VY    | الجن      |
| معيّة   | 7      | 1.1   | التكاثر  | مكية    | ovi    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة   | 1-1    | 1-7   | العصر    | مكية    | ٥٧٥    | Vt    | المدشر    |
| مكية    | 7.1    | 1.1   | الهُمزة  | مكية    | ٥٧٧    | Vo    | القيامة   |
| مكيّة   | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |
| مكية    | 7.7    | 1.1   | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | 244    | VA    | النبا     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | V4    | النازعات  |
| مكية    | 7.7    | 1.4   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس       |
| مدنية   | 1.7    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۲۸۵    | A١    | التكوير   |
| مكية    | 7.5    | 111   | المند    | مكيّة   | DAY    | AT    | الانفطار  |
| مكية    | 1.1    | 111   | الإخلاص  | مكية    | OAV    | ۸۲    | المطففين  |
| مكينة   | 3.5    | 111   | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | Λŧ    | الانشقاق  |
| مكية    | 7-1    | 111   | الناس    | مكيّة   | 09.    | ۸٥    | البروج    |